جمال شاهين

النساء في أحاديث الرسول

أحكام خاصة بالنساء

الكتبة الخاصة

7077



# جمال شاهین

النساء في احاديث الرسول

# الفهرس

| عطية المرأة بغير إذن زوجها٧                                   |
|---------------------------------------------------------------|
| مواقف من زوجات النبي٧                                         |
| وليمة زواج الرسول٨                                            |
| الزوجة الصالحة                                                |
| بر الأمهات                                                    |
| رعاية البنات                                                  |
| الاستئذان والعورات                                            |
| السلام على النساء والترحيب بهن                                |
| العوامرالعوامر                                                |
| الختان للنساء                                                 |
| الاختلاط في الطريقا                                           |
| الصداق                                                        |
| اختيار الزوجة                                                 |
| منع الفضل                                                     |
| مراحل التربية                                                 |
| إفساد الزوجة وفتنتهن                                          |
| كثرة النساء                                                   |
| الكاسيات الكاسيات                                             |
| اجر النساء على التربية                                        |
| الوصية بالنساءا                                               |
| باب الطهارة                                                   |
| مسألة البول: فالأنثى تبول جالسة أما الرجل فيبول قائما وقاعدا: |

| لكن صح أنه ﷺ بال قائما :             |
|--------------------------------------|
| لكن التنزه عن رذاذ البول مطلوب :     |
| ثوب المرأة                           |
| فضل الغسل                            |
| شرح هذه الاحاديث من طرح الترثيب:     |
| غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ الْمُرَأَّتِهِ |
| نقض الشعر للجنابة                    |
| دخول الحمام                          |
| دم الحيض                             |
| اختضاب الحائض                        |
| ثوب الحائض                           |
| غسل الحائض والنفساء                  |
| فوائد:فوائد:                         |
| صفة الغسل النبوي :                   |
| صفة الغسل: أ                         |
| الحيض والاستحاضة                     |
| معاني                                |
| المستحاضة تغتسل لكل صلاة             |
| وقال في " سبل السلام " :             |
|                                      |
| سؤر الحائض                           |
| النفاس                               |
| مباشرة الحائض                        |

| غسل الحائض ثوبما                                     |
|------------------------------------------------------|
| غسل الحائض ثوبما                                     |
| الصلاة                                               |
| خمار ولباس الصلاة                                    |
| هَلْ تُصَلِّي الْمُرْأَةُ فِي ثَوْبٍ حَاضَتْ فِيهِ ؟ |
| صلاة المرأة في المساجد                               |
| سرعة انصرافهن من المسجد وقلة مقامهن ٤٥               |
| صلاة الجماعة للنساء                                  |
| صفوف النساء                                          |
| صلاة الرجل والمراة حذاؤه ومعترضة له                  |
| واحاديث قطع الصلاة صحيحة :                           |
| امامة النساء                                         |
| رفع اليدين في الصلاة                                 |
| حضورهن صلاة العيد                                    |
| موعظة للنساء                                         |
| قال في فتح الباري لابن حجر                           |
| قضاء الحائض للصلاة                                   |
| كنس المرأة المسجد                                    |
| المرأة وحدها صف                                      |
| اعتكاف النساء في المساجد                             |
| زيارة المعتكف في المسجد                              |
| نوم المرأة في المسجد                                 |

| ٧٢. | دعاء ليلة القدر                                |
|-----|------------------------------------------------|
|     | صلاة الكسوف                                    |
|     | التصفيق للنساءالتصفيق للنساء                   |
| ٧٣. | التسبيح                                        |
| ٧٣. | ذكر النوم تفعله المرأةذكر النوم تفعله المرأة   |
|     | دعاء الهم للمرأة وعند النوم                    |
|     | الدعاء للمراءة المصروعةالدعاء للمراءة المصروعة |
|     | الصلاة على النساء والدعاء لهن                  |
|     | قصة هذا الدعاء                                 |
|     | الاستعاذة من النفاثات والسواحر                 |
|     | صلاتها في بيتها                                |
|     | الجمعة سنة للنساء                              |
|     | إمامة النساء                                   |
|     | عورة المرأة وسترها في الصلاة                   |
|     | النهي عن التطيب للمسجد                         |
| ٧٩. | -<br>الخطابة                                   |
|     | باب للنساء                                     |
|     | قيام الليل                                     |
|     | التأخر في رفع الراس                            |
|     | دعوة الأم ولدها في الصلاة                      |
|     | جمع الصلوات للمستحاضة                          |
|     | ستر من النار                                   |
|     |                                                |

| ۸۲ | رِّح القوم     | فلا |
|----|----------------|-----|
| ٨٢ | ِت الاطفال     | مو  |
| ٨٢ | صلاة على الماة | الص |

### عطية المرأة بغير إذن زوجها

- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول صلى الله عليه وسلم قال " لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها " أبو داود وابن ماجة
- وعن عمرو بن شعيب أن أباه اخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " د
- سمعت أبا امامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها " فقيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال " ذاك افضل أموالنا " ثم قال " العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضى والزعيم غارم" أبو داود وابن ماجة
- عن عائشة ، أن هندا أم معاوية جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وانه لا يعطيني ما يكفيني وبني ، فهل عليّ جناح أن آخذ من ماله شيئا ؟ قال : " خذى ما يكفيك وبنيك بالمعروف " ق / د / ابن ماجة
- عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل ممسك ، فهل عليّ من حرج أن انفق على عياله من ماله بغير إذنه ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا حرج عليك أن تنفقى بالمعروف " ق / د

# مواقف من زوجات النبي

- قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت صانعا طعاما مثل صفية ، صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به ، فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت: يا رسول ما كفارة ما صنعت ؟ قال: " إناء مثل إناء وطعام مثل طعام " د / حم / ن لم يصححه الألباني أفكل: هي الرعدة من برد أو خوف وهنا الغيرة الشديدة .
- عن انس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادمها قصعة فيها طعام قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة فاخذ النبي صلى

الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول "غارت أمكم" كلوا فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها ،وقال "كلوا" وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته .خ/ دوللقصعة حتى فرغوا فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته .خ/ عالى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا ، فتواصيت أنا وحفصة آيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير ، فدخل على إحداهن ، فقالت له ذلك ، فقال " بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود " فنزلت إحداهن ، فقالت له ذلك ، فقال " بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود " فنزلت الم تحرم ما احل الله لك تبتغي ) إلى (أن تتوبا إلى الله ) لعائشة وحفصة رضي الله عنها (وإذا السر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ) لقوله " بل شربت عسلا" ق / د

● عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فذكر بعض الخبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح وفي هذا الحديث قالت سودة: بل أكلت مغافير قال " بل شربت عسلا سقتني حفصة " فقلت: جرست نحله العرفط نبت من نبت النحل قال أبو داود: المغافير مقلة وهي صمغة وجرست: رعت والعرفط نبت من نبت النحل ق / د

# وليمة زواج الرسول

- و عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند انس بن مالك فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها ، أولم بشاة .ق/ د
- عن انس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر . ق / ابن ماجة/ د

### الزوجة الصالحة

وفعن أبي امامة رضي الله عنه عن النبي الله كان يقول: " ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ، إن أمرها أطاعته وان نظر إليها سرته ، وان اقسم عليها أبرته ،

وان غاب عنها حفظته في نفسها وماله " ابن ماجة

- عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: " إنها الدنيا متاع ، وليس من متاع الدنيا شيء افضل من المرأة الصالحة " ابن ماجة
- فعن ثوبان قال: لما نزل في الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال عمر الله افأنا أُعلم لكم ذلك، فأوضع على بعيره، فأدرك النبي الله الله فقال: الله فقال: الله يتخذ أحدكم قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وزوجة مؤمنة، تعين أحدكم على أمر الآخرة البن ماجة
- عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة وكنت احبها وكان عمر يكرهها فقال لي: " طلقها " فأبيت ، فأتى عمر النبي ﷺ نذكر ذلك له فقال النبي ﷺ " طلقها " د وابن ماجة

### بر الأمهات

- و عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله، من ابر؟ قال "أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبك ثم أبك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب "
- عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله ، هل بقي من بر ابوّي شيء أبرهما به بعد موتها ؟ قال: "
  نعم ، الصلاة عليها ، والاستغفار لها ، وإنفاذ عهدهما من بعدهما ، وصلة الرحم التي لا
  توصل إلا بها ، وإكرام صديقها "د/ حاكم ضعفه الألباني

أن أبا الطفيل اخبره قال: رأيت النبي الله يقسم لحما بالجعرانة ، قال أبو الطفيل: وأنا يومئذ غلام احمل عظم الجزور ، إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي ، فبسط لها رداءه ، فجلست عليه ، فقلت: من هي ؟ فقالوا: هذه أمه التي أرضعته . د/ حاكم حب ضعفه الألباني أن عمر بن السائب حدثه انه بلغه أن رسول الله كان جالسا يوما فاقبل أبوه من الرضاعة ، فوضع له بعض ثوبه ، فقعد عليه ، ثم أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه ، ثم اقبل أخوه من الرضاعة ، فقام له رسول الله في فأجلسه بين يديه . د/ ضعفه الألباني

#### رعاية البنات

- © عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ " من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها \_قال: يعني الذكور \_ادخله الله الجنة " ولم يذكر عثمان يعني الذكور د/ ضعفه الألباني
- واحسن إليهن فله الجنة " د/ ضعفه الألباني وفي رواية " ثلاث أخوات ، أو ثلاث بنات ، أو بنات ، أو بنات ، أو بنتان ، أو أختان " د/ ضعفه الألباني

#### الاستئذان والعورات

● عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي امرنا فيها بها امرنا ولا يعمل بها أحد قول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيهانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن

طوافون عليكم } قرأ القعنبي إلى { عليم حكيم } قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يجب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربها دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله ، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد . د/ موقوف حسن

#### السلام على النساء والترحيب بهن

- و عن شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسهاء ابنة يزيد: مر علينا النبي ﷺ في نسوة فسلم علينا . د/ ورواه ابن ماجة
- ② عن عائشة بنت طلحة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أنها قالت: ما رأيت أحدا كان أشبه سمتا وهديا ودلا، وقال الحسن: حديثا وكلاما ولم يذكر الحسن السمت والهدي والدل برسول الله على من فاطمة كرم الله وجهها: كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذها بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها.
- و عن البراء قال دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة فاذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها هي فاتاها أبو بكر فقال لها : كيف أنت يا بنية ؟ وقبل خدها . د / خ
- إن عائشة رضى الله عنها حدثته أن النبي الله قال لها " إن جبريل يقرأ عليك السلام "
   فقالت : وعليه السلام ورحمة الله د/ق

#### العوامر

عن أبي السائب قال: أتيت أبا سعيد الخدري، فبينا أنا جالس عنده سمعت تحت سريره تحريك شيء، فنظرت فإذا حية، فقمت، فقال أبو سعيد: مالك؟ قلت: حية ههنا، فقال: فتريد ماذا؟ قلت: اقتلها، فأشار إلى بيت في داره تلقاء بيته، فقال: إن ابن عم لي كان في هذا البيت، فلما كان يوم الأحزاب استأذن إلى أهله، وكان حديث عهد بعرس، فأذن له رسول الله وأمره أن يذهب بسلاحه، فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت، فأشار إليها

بالرمح ، فقالت : لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني ، فدخل البيت فإذا حية منكرة ، فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الرمح ترتكض ، قال : فلا ادري أيها كان أسرع موتا الرجل أو الحية ، فأتى قومه رسول الله على فقالوا : ادع الله أن يرد صاحبنا ، فقال : " استغفروا لصاحبكم " ثم قال " إن نفرا من الجن اسلموا بالمدينة ، فإذا رأيتم أحدا منهم فحذروه ثلاث مرات ، ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثلاث " د / م / ت

#### الختان للنساء

② عن أم عطية الأنصارية ، أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي ﷺ " لا تنهكي فان ذلك أحظى واحب إلى البعل " د

#### الاختلاط في الطريق

- - عن ابن عمر أن النبي ﷺ نهى أن يمشي ـ يعني الرجل ـ بين المرأتين . د وضعفه الشيخ الصداق،
- ② عن أبي العجفاء السلمي انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: " لا تغالوا بصداق النساء ، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي ها اصدق رسول الله الله المرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته اكثر من ثنتي عشرة أوقية " رواه احمد / وأصحاب السنن غلاء المهور قد يفضى إلى تفشى الزنا والزواج بالأجنبيات ..
  - 🗩 قال ﷺ : " من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها " احمد
- ابن عباس رضي الله عنها قال : انه لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله ابن عباس رضي الله عندى الله عندى ، قال : أعطها الله عندى عندى قال : أعطها الله عندى الله عندى ، قال : أعطها الله عندى الله عندى ، قال : فأين درعك الحطمية ؟ قال على : عندى قال : أعطها

إياه . النسائي الحطمية هي درع سابغة تحطم السيوف

- فأخبرت عائشة رضي الله عنه أن صداق رسول الله الأزواجه الكان ثنتي عشرة أوقية ونشا ... ، يراجع صحيح مسلم كتاب النكاح وأما صفية ففي الحديث انه العلاق اعتق صفية وجعل عتقها صداقها وزينب بنت جحش لم يذكر لها صداقا وأم حبيبة بنت أبي سفيان اصدقها النجاشي أربعة آلاف درهم ، وتزوج أبو طلحة الأنصاري أم سليم وكان مهرها دخوله الإسلام وزوج رسول الله الها امرأة من رجل ودخل بها ولم يفرض لها صداقا فلها حضرته الوفاة أعطاها سهمه بخيبر فأخذت سهمها فباعته بهائة ألف . رواه أبو داود كتاب النكاح وقال أبو داود : يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقا لان الأمر على غير ذلك .
- عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار ، فقال له النبي ﷺ : على أربع أواق ؟ كأنها تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل . م
- و عن علي بن حدرد انه تزوج امرأة فأتى رسول الله الله يستعينه في صداقها فقال " كم أصدقت ؟ " قال : مائتي درهم . فقال " لو كنتم تغرفون الدراهم من أوديتكم ما زدتم ، ما عندى ما أعطيكم . احمد

### اختيار الزوجة

- 🔵 قال رسول الله ﷺ " تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم " رواه ابن ماجة
- - 🔵 قال ﷺ " تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة " رواه احمد
- قال ﷺ : " إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " أخرجه الترمذي .

#### منع الفضل

# مراحل التربية

#### إفساد الزوجة وفتنتهن

- 🔵 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : " من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا " د
- عن أسامة بن زيد رضي الله عنها عن النبي الله قال: " ما تركت بعدي فتنة اضر على
   الرجال من النساء " فتح الباري
- ﴿ عَنْ جَابِرٍ ؟ أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى الْمَرَأَةَ. فَأَتَى الْمَرَأَتَهُ زَيْنَبَ، وَهِي تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا. فَقَضَى حَاجَتَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فقالَ: "إِنَّ المُرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَةَ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نفسه" سلم " في صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ الْمُرَأَةَ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ. فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نفسه" سلم " في لفظ: فان معها مثل الذي معها / «المعس الدلك. والمنيئة "

#### كثرة النساء

وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ أَحَدُّ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجُهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخِمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ» البخاري ومسلم

#### الكاسيات

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ قال رسول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَم أَرَهُمَا. قَوْمٌ

مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رؤسهن كَأَشْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمُائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الجُنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كذا وكذا)»

#### اجر النساء على التربية

أساء بنت زيد بن السكن إحدى نساء بني عبد الاشهل هي إحدى المبايعات وابنة عم معاذ بن جبل رضي الله عنه تكنى أم سلمة وقيل أم عامر كانت من ذوات العقل والدين روى عنها أنها أتت النبي فقالت: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن بقولي وعلى مثل رأيي أن الله تعالى بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد البيوت ومواضع شهوات الرجال وحاملات أولادهم وان الرجال فضلوا بالجهاءات وشهود الجنائز والجهاد وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم أفنشاركهم في الأجريا رسول الله ؟ فالتفت رسول الله في بوجهه إلى أصحابه فقال الله سمعتم مقالة امرأة احسن سؤالا عن دينها من هذه ؟ " فقالوا: بلى والله يا رسول الله . "هل سمعتم مقالة امرأة احسن سؤالا عن دينها من وراءك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته يعدل كل ما ذكرت للرجال " فانصر فت أسهاء وهي تملل وتكر استبشارا بها قال لها رسول الله في . الإصابة ج كم ٢٣٧

### الوصية بالنساء

وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. فَإِنَّ المُرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ. وَإِنَّ أَعْوَجَ شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ. وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ. فَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ. اسْتَوْصُوا بالنساء شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ. إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ. وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ. اسْتَوْصُوا بالنساء خيرا". ق يعني أنها خلقت من أعوج أجزاء الضلع، فلا يتهيأ الانتفاع بها إلا بالصبر على تعوجها»

# تم بحمد الله

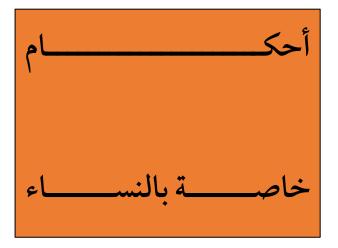

#### باب الطهارة

مسألة البول: فالأنثى تبول جالسة أما الرجل فيبول قائم وقاعدا:

هل بال النبي الله النبوة ؟!

كَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَالَ قَائِبًا فَلَا تُصَدِّقْهُ أَنَا رَأَيْتُهُ يَبُولُ قَاعِدًا صحيح سنن ابن ماجة

وفي رواية المسند : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُهُ مَا بَالَ رَسُول اللهِ ﷺ فَائِمًا مُنْذُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مسند أحمد: قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم .

قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يبول قاعدا قال الرجل أعلم بهذا منها .

قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شأن العرب البول قائما ألا تراه في حديث عبد الرحمن ابن حسنة يقول قعد يبول كما تبول المرأة .

🔘 واليك حديث عبد الرحمن بن حسنة : في سنن أبي داود

عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى النَّبِيِّ - ﴿ وَمَعَهُ وَمَعَهُ وَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوا إِلَيْهِ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمُرْأَةُ. فَسَمِعَ ذَلِكَ فَقَالَ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا مَا لَقِى صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ لَقِي صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ لَقِي صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوا مَا أَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فَعَلَا اللَّهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذَّبَ فَقَالَ « جِلْدَ فِي قَالَ مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ — ﴿ قَالَ « جَسَدَ أَحِدِهِمْ ». وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ — ﴿ قَالَ « جَسَدَ أَحِدِهِمْ ». وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ — ﴿ قَالَ « جَسَدَ أَحِدِهِمْ ». وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ — ﴿ قَالَ « جَسَدَ أَحِدِهِمْ ». وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ وَالْهُ عَاصِمُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِي اللّهُ مَا اللّهُ الْمُولِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْمُ اللّهُ مُوسَى عَنِ اللّهُ عَلْ الْمَعْ مَا اللّهِ مَا عَلَا اللّهُ الْمُولَ لَا عَصِلْ اللّهُ الْمُؤْلِولُ عَلْ الْمَالِمُ الْمُؤْلِولُ عَلْهُ الْمُؤْلِولُ عَلْمُ الْمُؤْلِ عَلْهُ الْمِلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقِيلُ اللّهُ الْمُؤْلِولُ عَلَى الْمُؤْلِقِيلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْ

في شرح أبي داود للعيني لهذا الحديث: وإنها استتر بها لئلا يطلع أحد إلى عورته، وهذا تعليم منه لأمته، وليكون أيضاً حاجزاً بينه وبين القبلة، وإنها قالا: "كها تبول المرأة" لاستتاره - عليه

السلام – بالدرقة ، كها تستتر المرأة، ولم يقولا هذا القول بطريق الاستهزاء والاستخفاف؛ لأن الصحابة أبرياء من هذا الأمر، وإنها وقع منها هذا الكلام من غير قصد، أو وقع بطريق التعجب، أو بطريق الاستفسار عن هذا الفعل، فلذلك أجاب – عليه السلام – بقوله: " ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل؟ "، وهو موسى – عليه السلام –، وإنها لم يصرح باسمه عليه السلام – للاشتهار بينهم، أي: الذي لقي من بني إسرائيل أموراً عظيمة، وهو موسى، وإن كان بعث فيهم أنبياء غيره، ولكن أشهرهم وأعظمهم موسى – عليه السلام –، أو لأجل تعظيمه – عليه السلام – كها قال تعالى: (تلك الرُسُلُ فضلنا بعْضهُمْ على بعْض منْهُم من كلم اللهُ)، ولم يقل موسى.

قوله: "ما أصابه البول" في محل النصب على أنه مفعول " قطعوا". وقوله: " جلد أحدهم " مفعول قائم مقام فاعل " فعُذب " أي: فعذب الله جلد أحدهم في قبره. والفرق بين الروايتين: أن الجلد أخص من الجسد، ولكنه مشتمل على جميع الجسد، فبعذابه يعذب الجسد كله.

فإن قلت: كيف يترتب قوله: " فعُذب " على قوله: / " فنهاهم " ؟

قلت: فيه حذف، وتقديره: فنهاهم عن إصابة البول ولم ينتهوا، فعذب الله، والفاء في قوله: " فعذب " فاء السبية .

# لكن صح أنه لله بال قائما:

﴿ فِي صحيح مسلم عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى يُشَدِّدُ فِي الْبَوْلِ وَيَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ جِلْدَ أَحَدِهِمْ بَوْلٌ قَرَضَهُ بِالْمُقَارِيضِ.

فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَوَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبَكُمْ لاَ يُشَدِّدُ هَذَا التَّشْدِيدَ فَلَقَدْ رَأَيْتُنِى أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ّ - اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

(سباطة قوم) السباطة هي ملقى القهامة والتراب ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال

الخطابي ويكون ذلك في الغالب سهلا منثالا ؟ ؟ يخد فيه البول ولا يرتد على البائل قال ابن الأثير وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك لأنها كانت مواتا مباحة ]

- ۞ وفي البخاري : عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِي أَنَا وَالنَّبِيُّ اللَّهَ نَتَمَاشَى فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ فَأَشَارَ إِلِيَّ فَجِئْتُهُ فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ
- O وفي رواية السنن أبى داود: عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى رَسُولُ اللهِّ َ ۖ ۖ ۗ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِهَاءٍ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ.
- © وفي المسند عن جرير البجلي : عَنْ هَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ جَرِيرًا بَالَ قَائِمًا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَذَكَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .
- وى الطحاوي من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليّاً بال قائماً، ثمّ دعا بهاء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
- و ثمّ أخرجه البيهقي من طريق الأعمش عن أبي ظبيان قال: رأيت علي بن أبي طالب بالرَّحْبَة بال قائماً، حتى أرغى، فأتي بكوز من ماء، فغسل يديه، واستنشق وتمضمض، وغسل وجهه، وذراعيه، ومسح برأسه، ثمّ أخذ كفاً من ماء فوضعه على رأسه، حتى رأيت الماء ينحدر على لحيته، ثمّ مسح على نعليه، ثمّ أقيمت الصلاة، فخلع نعليه؛ ثمّ تقدّم فأم الناس. وإسناده صحيح أبضا.

### لكن التنزه عن رذاذ البول مطلوب:

- وفي صحيح البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ اللهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ فَقَالَ إِنَّهُمُ الْكَعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْتَيِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْتِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً وَطْبَةً فَشَقَّهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً وَطْبَةً فَشَقَهَا بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهُ لَمِ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُهَا مَا لَا يَيْبَسَا .
  - ﴾ وفي رواية السنن لأبي داود وهي عند مسلم أيضا : عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللهَّ

- عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ « إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا هَذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ ». ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا وَقَالَ « لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمُ يَبْبَسَا ». قَالَ هَنَّادٌ « يَسْتَبِّرُ ». مَكَانَ « يَسْتَنْزِهُ ».

فيرى العلماء من هذا الأثر الصحيح نجاسة البول الآدمي ، فالذي لا يستنزه منه يصلي وعلى ثوبه نجاسة ، والطهارة للثوب من شروط صحة الصلاة فاعلم هذا .

عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الحُارِثِ قَالَتْ كَانَ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - ﴿ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ تَوْبًا وَأَعْطِنِي إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ قَالَ ﴿ إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأَنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الأَنْثَى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَر ﴾. سنن أبى داود

وَأَمَّا : هَلْ بَوْلُ الصَّبِيِّ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ ؟ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ نَجِسٌ ، وَإِنَّهَا خَفَّفَ الشَّارِعُ تَطْهِيرَهُ واستدل بهذا الحديث على طهارة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام - الذكر دون الأنثى . قَالَ قَتَادَةُ رَاوِيهِ : { هَذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلًا } .

والغسل معناه: أن يدلك الشيء ويفرك، أي: يصب الماء على الثوب ويدلك مرات إلى أن يطهر. وأما النضح فمعناه: أن يصب الماء عليه وأن يتبعه إياه بدون فرك، يقال: نضح الثوب أي: صب الماء عليه دون فرك.

وقال في فتح الباري لابن حجر : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفَوَائِدِ : النَّدْبُ إِلَى حُسْنِ الْمُعَاشَرَةِ وَالتَّوَاضُعِ وَالرِّفْقِ بِالصِّغَارِ وَتَحْنِيكِ المُوْلُود وَالتَّبَرُّكِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَحَمْلِ الْأَطْفَالِ إِلَيْهِمْ حَال الْوِلَادَة وَبَعْدَهَا وَحُكْم بَوْل الْغُلَام وَالجُّارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَا

۞ قال أَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﴿ هَا فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ ﴿ وَلِّنِي قَفَاكَ ﴾. فَأُولِّيهِ قَفَاى فَأَسْتُرُهُ بِهِ فَأُتِى بِحَسَنٍ أَوْ حُسَيْنٍ ﴿ ﴿ وَ خَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ ﴿ فَأُولِيهِ قَفَاى فَأَلِيهِ قَفَاى فَاللَّهُ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أَغْسِلُهُ فَقَالَ ﴿ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَم ﴾. سنن أبى داود

عَنْ عَلِيٍّ - ﴿ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجُارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَم يَطْعَمْ. سنن أبى
 داود

الأبوال كلها سواء. الأبوال كلها سواء.

وفي كتاب نيل الأوطار للإمام الشوكاني: قال ابن بطال: أراد البخاري أن المراد بقوله كان لا يستتر من البول بول الإنسان لا بول سائر الحيوان فلا يكون فيه حجة لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان وكأنه أراد الرد على الخطابي حيث قال: فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها قال في الفتح: ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله أو الألف واللام بدل من الضمير انتهى

والظاهر طهارة الأبوال والأزبال من كل حيوان يؤكل لحمه تمسكا بالأصل واستصحابا للبراءة الأصلية والنجاسة حكم شرعي ناقل عن الحكم الذي يقتضيه الأصل والبراءة فلا يقبل قول مدعيها إلا بدليل يصلح للنقل عنها ولم نجد للقائلين بالنجاسة دليلا كذلك وغاية ما جاؤوا به من حديث صاحب القبر وهو مع كونه مرادا به الخصوص.

### ثوب المرأة

عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - اللَّهِ وَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَمْشِى فِي الْمُكَانِ الْقَذِرِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَأَمْشِى فِي الْمُكَانِ الْقَذِرِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ۖ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا إِلَى المُسْجِدِ مُنْتِنَةً فَكَيْفَ نَفْعَلُ إِذَا مُطِرْنَا قَالَ « أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيقٌ هِيَ أَطْيَبُ مِنْهَا ». قَالَتْ قُلْتُ بَلَى. قَالَ « فَهَذِهِ بِهَذِهِ ». سنن أبي داود

### فضل الغسل

عَنْ مُحَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِّمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيتُ رَجُلًا قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ اللَّهُ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

- كَ عَنِ الحُكَمِ بْنِ عَمْرٍ و وَهُوَ الأَقْرَعُ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
- كَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِّنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ۖ عَلَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ َ عَنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لَنُدْلِى فِيهِ أَيْدِيَنَا. سنن أبى داود
- عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بَن عُمَرَ كَانَ يَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ يُغْتَسَلَ بِفَضْلِ المُرْأَةِ مَا لَمْ تَكُنْ حَائِضًا أَوْ
   جُنْبًا
- كَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنْنِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهَ اللهَ اللهَ وَاحِدٍ مِنْ الجُنَابَةِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ أَنْ لَا بَأْسَ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ وَالْمُرْأَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ
- ② عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﴿ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ ﴾ أَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ﴾ أَنْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ ۚ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا فَقَالَ إِنَّ اللَّاءَ لَا يُجْنِبُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ (ت)
- عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﴿ اغْتَسَلَتْ مِنْ الْجُنَابَةِ فَتَوَضَّأَ النَّبِيُ ﴿ فَضْلِهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .النسائي

# شرح هذه الاحاديث من طرح الترثيب:

وَعَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهَّ كَانَ يَقُولُ { : إِنَّ الرِّجَالَ ، وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّتُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا } رَوَاهُ البُّخَارِيُّ ( فِيهِ فَوَائِدُ ) ( الْأُولَى ) أَخْرَجَ هَذَا الحُدِيثَ أَيْضًا أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد أَيْضًا مِنْ رِوَايَةٍ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهَّ مُفْتَرِقِينَ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِع .

( الثَّانِيَةُ ) إضَافَةُ الصَّحَابِيِّ الْفِعْلَ إِلَى زَمَنِ رَسُولِ اللهِّ اللهِّ عَلَى رَفْعِهِ ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ اطِّلَاعُهُ.. وَيَنْبُغِي أَنْ لَا يَجْرِيَ خِلَافُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي هَذَا الحُدِيثِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِّ اللهِّ عَمْ لَا يَجْرِي خِلَافُ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي هَذَا الحُدِيثِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَ النِّسَاءِ نِسَاءُ رَسُولِ اللهِ اللهِّ مَعَهُ كَعَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فَهَذَا مُصَرَّحٌ بِاطِّلَاعِهِ فَلَا

يَجْرِي فِيهِ الْخِلَافُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

( الثَّالِثَةُ ) حَمَلُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ قَوْلَهُ جَمِيعًا عَلَى أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ المُّرَادُ وُضُوءَ أَحَدِهِمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ حَكَاهُ ابْنُ التِّينِ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ .

وَهَذَا يَرُدُّهُ رِوَايَةُ هِشَام ابْنِ عَبَّارٍ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ فِيهَا { مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ .

وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ رِوَايَةٍ عُبَيْدِ اللهِّ عَنْ نَافِعٍ { كُنَّا نَتُوضًا أُنَحْنُ ، وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَّ اللهَّ اللهَ عَلْيَ فِيهِ أَيْدِيَنَا } .

( الرَّابِعَةُ ) حَمَلَ سَحْنُونٌ أَيْضًا مِنْ المَّالِكِيَّةِ مَعْنَى الحُدِيثِ عَلَى أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ الرِّجَالُ وَيَذْهَبُونَ ، ثُمَّ تَأْتِي النِّسَاءُ فَيَتَوَضَّئُونَ حَكَاهُ ابْنُ التِّينِ أَيْضًا ، وَهُوَ خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ جَمِيعًا فَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النِّسَاءُ فَيَتَوَضَّئُونَ حَكَاهُ ابْنُ التِّينِ أَيْضًا ، وَهُو خِلَافُ الظَّاهِرِ مِنْ قَوْلِهِ جَمِيعًا فَهُو ظَاهِرٌ فِي الْخَيْمَاعِهِمَا فِي حَالَةِ الإغْتِسَالِ ، وَكَذَا رِوَايَةُ نُدْلِي أَيْدِينَا فِيهِ ، وَأَصْرَحُ مِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ { كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى مِنْ الْجَنَابَةِ } .

وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .. وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِيَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ مِنْ النَّبِيُ ﷺ يَغْتَسِلُ هُوَ ، وَالْمُرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ { كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَغْتَسِلُ هُوَ ، وَالْمُرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ } .

وَهَذَا أَيْضًا يَدُلُّ عَلَى بُطْلَانِ مَا خَصَّصَهُ بِهِ سَحْنُونُ مِنْ تَأْخِيرِ غَسْلِ النِّسَاءِ عَنْ الرِّجَالِ وَأَصْرَحُ مِنْ مَا زَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ { اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ فَي جَفْنَةٍ فِي جَفْنَةٍ فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ الل

( الخَامِسَةُ ) أَطْلَقَ ابْنُ عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ وُضُوءَ النِّسَاءِ ، وَالرِّجَالِ جَمِيعًا وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهِ الرِّجَالَ مِنْ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ الزَّوْجَاتِ أَوْ مَنْ يَجِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى مِنْهَا مَوَاضِعَ الْوُضُوءِ الرِّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ . وَلِذَلِكَ بَوَّ بَابَ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ .

( السَّادِسَةُ ) فَإِنْ قِيلَ فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ صَبِيَّةَ الجُهَنِيَّةِ قَالَتْ : { اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدُ رَسُولِ اللهَ ﷺ فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ } .

وَلَيْسَتْ أُمُّ صَبِيَّةَ هَذِهِ زَوْجَةً وَلَا تَحْرَمًا نَعَمْ قِيلَ : إنَّهَا خَوْلَةُ بِنْتُ قِيسٍ ، وَإِنَّهَا كَانَتْ زَوْجَةَ حَمْزَةَ وَقِيلَ : إِنَّ زَوْجَةَ حَمْزَةَ غَيْرُهَا ، وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ فَزَوْجَةُ الْعَمِّ لَيْسَتْ مَحْرَمًا .

وَالْجُوَابُ أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ عَدُّ ذَلِكَ مِنْ الْخَصَائِصِ فَقَدْ كَانَ اللَّهِ يُقِيلُ عِنْدَ أُمِّ حَرَامٍ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ وَقَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَمَنْ تَبِعَهُ: إِنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ مِنْ الرَّضَاعَةِ رَدَّهُ الحُافِظُ أَبُو الصَّحِيحِ وَقَوْلُ الْقَاضِي عِيَاضٍ وَمَنْ تَبِعَهُ: إِنَّهُ كَانَتْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ مِنْ الرَّضَاعَةِ رَدَّهُ الحُافِظُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّوْمِنِ بْنُ خَلَفٍ الدِّمْيَاطِيُّ فِي جُزْءٍ لَهُ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ رَأَيْت فِي كَلَامٍ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ مِنْ عَيْرِ الشَّافِعِيَّةِ الْإِشَارَةَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مِنْ الخُصَائِص وَلَمْ يَذْكُوهُ أَصْحَابُنَا .

( السَّابِعَةُ ) فِيهِ حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وُضُوءِ المُرْأَةِ كَعَكْسِهِ ، وَأَنَّهُ لَا بَأْسَ بِوُضُوئِهِمَا وَاغْتِسَالهِمَا بَحِيعًا .

قَالَ النَّوَوِيُّ: فَأَمَّا تَطْهِيرُهُمَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَهُوَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَذَلِكَ طُهْرُ المُرْأَةِ بِفَضْلِ الرَّجُلِ جَائِزٌ بِالْإِجْمَاعِ أَيْضًا .

وَأَمَّا طُهْرُ الرَّجُلِ بِفَضْلِهَا فَهُو جَائِزٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ سَوَاءٌ خَلَتْ بِاللَّء بِهِ أَمْ لَمْ ثَغْلُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَذَهَبَ أَحْدُ وَدَاوُد إِلَى أَنَّهَا إِذَا خَلَتْ بِاللَّء بِهِ أَمْ لَمْ ثَغْلُ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: وَلَا كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ وَذَهَبَ أَحْدُ وَدَاوُد إِلَى أَنَّهَا إِذَا خَلَتْ بِاللَّهِ وَاسْتَعْمَلَتُهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ اسْتِعُهَا لُ فَضْلِهَا مُطْلَقًا وَرُويَ هَذَا عَنْ عَبْدِ الله بن سَرْجِسَ وَالحُسَنِ الْبَصْرِيِّ وَرُويَ عَنْ الحُسَنِ وَابْنِ المُسَيِّبِ كَرَاهِيَةُ فَضْلِهَا مُطْلَقًا وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ كَمَذْهَبِنَا انْتَهَى الْبَصْرِيِّ وَرُويَ عَنْ الْجُسَنِ وَابْنِ المُسَيِّبِ كَرَاهِيَةُ فَضْلِهَا مُطْلَقًا وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ كَمَذْهَبِنَا انْتَهَى الْبَصْرِيِّ وَرُويَ عَنْ الْجُسَنِ وَابْنِ المُسَيِّبِ كَرَاهِيَةُ فَضْلِهَا مُطْلَقًا وَرُويَ عَنْ أَحْمَدَ كَمَذْهَبِنَا انْتَهَى وَمَا حَكَاهُ مِنْ إِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ عَلَى جَوَاذِ تَطْهِيرِهِمَا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ، وَكَذَلِكَ حِكَايَةُ صَاحِبِ الللهَ إِن الْمُعْلِمِ الْعَلَى بَعْلَا الْاتِّفَاقُ عَلَيْهِ لَيْسَ بِجَيِّدٍ.

فَقَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ عَنْ طَائِفَةٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَغْتَرِفَ الرَّجُلُ مَعَ المُرْأَةِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَوَضَّأُ حِينَئِذٍ بِفَضْلِ صَاحِبِهِ انْتَهَى .

وَكَذَلِكَ نَقْلُ النَّوَوِيِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى جَوَازِ تَطَهُّرِهَا بِفَضْلِ الرَّجُلِ فِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ حَكَى الطَّحْاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَتَوَضَّأَ كُلُّ مِنْهُمَا بِفَضْلِ الْآخَرِ وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ

أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ أَنَّهُمَا كَرِهَا فَضْلَ طَهُورِهَا وَلَمْ يَرَيَا بِفَضْلِ سُؤْرِهَا بَأْسًا .

( الثَّامِنَةُ ) احْتَجَّ أَحْمَدُ لِمَا ذَهَبَ إلَيْهِ بِحَدِيثِ الحُكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ { أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْل طَهُورِ المُرْأَةِ أَوْ قَالَ بِسُؤْرِهَا } .

رَوَاهُ أَبُو دَاوُد ، وَالنَّسَائِيُّ ، وَالتَّرْمِذِيُّ ، وَهَذَا لَفْظُهُ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَخَالَفَهُ الجُمْهُورُ فِي تَحْسِينِهِ كَمَا قَالَ النَّوَوِيُّ فِي الخُلاصَةِ فَقَالَ الْبُخَارِيُّ : حَدِيثُ الحُكَمِ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ، (صحح الشيخ الطلباني الحديث .) وَقَدْ وَرَدَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ النَّهُيُ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَنْ فَضْلِ الْآخَرِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهَّ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ { : نَهَى رَسُولُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

قَالَ الْبُخَارِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ سَرْجِسَ وَمَنْ رَفَعَهُ فَقَدْ أَخْطأَ وَهَكَذَا قَالَ النَّبَخَارِيُّ الصَّحِيحُ إِنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بَنِ سَرْجِسَ وَمَنْ رَوَايَةٍ مُمَيْدٍ الجُمْيَرِيِّ قَالَ: لَقِيت رَجُلًا الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ مِنْ رِوَايَةٍ مُمَيْدٍ الجُمْيَرِيِّ قَالَ: لَقِيت رَجُلًا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ { نَهَى رَسُولُ اللهِ اللهُ ال

وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ { لِيَغْتَرِفَا جَمِيعًا } وَأَجَابَ الخُطَّابِيُّ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ النَّهْيَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا سَالَ مِنْ الْأَعْضَاءِ عِنْدَ التَّطَهُّرِ بِهِ دُونَ مَا بَقِيَ فِي الْإِنَاءِ قَالَ: وَمِنْ النَّاسِ مَنْ حَمَلَ النَّهْيَ عَلَى الاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِيَاءِ قَالَ الْخُطَّابِيُّ وَإِسْنَادُ حَدِيثِ الْإِبَاحَةِ أَجْوَدُ مِنْ إسْنَادِ خَبَرِ النَّهْي .

( التَّاسِعَةُ ) حَكَى الخُطَّابِيُّ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ المُرْأَةِ إِلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنْ فَضْلِ وُضُوءِ المُرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا كَانَتْ طُاهِرًا فَلَا بَأْسَ بِهِ .

وَهَذَا يَرُدُّهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَقَدِّمُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ ، وَفِيهِ { فَقَالَتْ إِنِّي كُنْت جُنْبًا فَقَالَ : إِنَّ الْمُاءَ لَا يَجْنُبُ } .

صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَيَرُدُّهُ مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ { كُنْت أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنْبَانِ } .

وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ صَرِيحًا فِي وُضُوئِهِ بِفَضْلِهَا ، فَإِنَّ تَقَدُّمَ اغْتِرَافِ عَائِشَةَ مُوجِبٌ لِاسْتِعْ الِهِ لِفَضْلِهَا

وَقَدْ رَوَى الطَّحَاوِيُّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هَذَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ يَغْتَرِفُ قَبْلَهَا وَتَغْتَرِفُ قَبْلَهُ وَاللهُ أَعْلَمُ ( الْعَاشِرَةُ ) فِيهِ حُجَّةٌ لِطَهَارَةِ الذِّمِّيَّةِ وَجَوَازِ اسْتِعْمَالِ فَضْلِ طَهُورِهَا وَسُؤْرِهَا جَوَازِ تَزَوُّجِهِنَّ وَعَدَمِ التَّفْرِقَةِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى اسْتِدْلَالِهِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ وَعَدْمِ التَّفْرِقَةِ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ إِلَى اسْتِدْلَالِهِ بِهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : بَابُ وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : وَتَوَضَّا عُمَرُ بِالْحَمِيمِ وَمِنْ بَيْتِ نَصْرَانِيَّةٍ ، ثُمَّ ذَكر حَديثَ الْبَابِ ، وَمَا ذَلَّ عَلَيْهِ الْحَديثُ مِنْ طَهَارَةِ سُؤْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَدِيثَ النَّابِ ، وَمَا ذَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ طَهَارَةِ سُؤْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَدِيثَ النَّابِ ، وَمَا ذَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ مِنْ طَهَارَةِ سُؤْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَهُو قَوْلُ أَكْثِرِ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعَلْمُ أَكْدَا الْنَوْرِيِّ وَالشَّوْرِيِّ وَالْشَافِعِيِّ وَأَبِي تَوْرٍ قَالَ ابْنُ النَّذِرِ : وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَرَقَ مَالِكٍ رِوَايَتَانِ انْتَهَى .

وَفِي رِوَايَةٍ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ فِي أَثْرِ عُمَرَ مِنْ جَرَّةِ نَصْرَانِيَّةٍ قَالَ النَّووِيُّ فِي شَرْحِ اللَّهَذَّبِ: وَحُكْمُ اللَّسْأَلَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْبَالُ أَوَانِي الْكُفَّارِ وَثِيَابِهِمْ سَوَاءٌ فِيهِ أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ ، وَالمُتنكيِّنُ اللَّسْأَلَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ اسْتِعْبَالُ أَوَانِي الْكُفَّارِ وَثِيَابِهِمْ سَوَاءٌ فِيهِ أَهْلُ الْكِتَابِ وَغَيْرُهُمْ ، وَالمُتنكيِّنُ فِي اللَّهُ عَالَ النَّجَاسَةُ ، فَإِنْ كَانَ بِالسِّتِعْبَالِ النَّجَاسَةُ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَتَدَيَّنُونَ بِاللَّهِ اللَّهُ يَعْمَلُ النَّجَاسَةِ صَحَّتْ طَهَارَتُهُ بِلَا خِلَافٍ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَتَدَيَّنُونَ بِاللَّهِ اللَّهُ ال

( الحَّادِيَةَ عَشَرَ ) اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ فِي مَاءِ الْوُضُوءِ ، وَالْغُسْلِ فَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ : وَإِذَا جَازَ وُضُوءُ الجُمَاعَةِ مَعًا رِجَالًا وَنِسَاءً فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ وَلَا تَوْقِيتَ التَّمْهِيدِ : وَإِذَا جَازَ وُضُوءُ الجُمَاعَةِ مَعًا رِجَالًا وَنِسَاءً فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ وَلَا تَوْقِيتَ فِيهَا يَقْتَصِرُ عَلَيْهِ المُتَوَضِّعُ ، وَالمُغْتَسِلُ مِنْ اللَّهِ إِلَّا الْإِنْيَانَ مِنْهُ بِهَا أَمَرَ اللهُ مِنْ غُسْلٍ وَمَسْحٍ انْتَهَى ، وَلَلْ وَجْهِ الدَّلَالَةِ مِنْهُ نَظَرٌ .

# غُسْلِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنّبِي اللّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرَقُ .
 صحيح البخاري

كَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ اللهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ ، احمد

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُول اللهِ ال

۞ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حِضْتُ وَأَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فِي الْخَمِيلَةِ فَانْسَلَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنْهَا فَأَخَذْتُ وَيَابَ حِيضَتِي فَلَبِسْتُهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ فِي الْخُمِيلَةِ قَالَتْ وَحَدَّثَتْنِي أَنَّ النَّبِيُ ﴾ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُو صَائِمٌ وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُ ﴾ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ الجُنابَةِ . البخاري

# نقض الشعر للجنابة

© قَالَ أَفْتَانِى جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الجُنَابَةِ أَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ أَنَّهُمُ اسْتَفْتُوا النَّبِيَّ - اللهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « أَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتَّى يَبْلُغَ أُصُولَ الشَّعْرِ وَأَمَّا المُرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « أَمَّا اللَّرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا وَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ « أَمَّا اللَّرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَيْهَا ». سنن أبى داود

وفي رواية : أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر و أما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات تكفيها . صحيح وضعيف الجامع الصغير

② عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ۚ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجُنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ اللَّاءَ فَتَطْهُرِينَ وفي لفظ: فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجُنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكر بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُييْنَةَ وفي لفظ آخر: وَقَالَ أَفَأَحُلُّهُ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجُنَابَةِ فَقَالَ لَا ثُمَّ ذَكر بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُييْنَةَ وفي لفظ آخر: وَقَالَ أَفَأَحُلُّهُ فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالجُنَابَةِ وَلَا يَذْكُرُ الجُيْضَةَ. مسلم

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهَّ بْنَ عَمْرٍ و يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلاَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلاَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلاَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُءُوسَهُنَّ أَفَلاَ يَأْمُرُ هُنَّ أَنْ وَرَسُولُ اللهِّ — إِنَّ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلاَ أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِى ثَلاَثَ إِفْرَاغَاتٍ. مسلم

### دخول الحمام

المقصود بالحمام هنا الحمام العام حمام السوق الذي يغتسل فيه ، وليس مكان قضاء الحاجة سواء في البيت أو المسجد أو الأماكن العامة والحدائق.

عن سبيعة الأسلمية تقول: دخل على عائشة نسوة من أهل الشام فقالت عائشة ممن أنتن

هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه المستدرك ، تعليق الذهبي في التلخيص : صحيح تحقيق الألباني (حسن ) في صحيح الجامع .

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ أَتَيْنَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ هُنَّ عَائِشَةُ لَعَلَّكُنَّ مِنْ اللهِّ النِّسَاءِ اللَّآتِي يَدْخُلْنَ الحُهَّامَاتِ فَقُلْنَ لَهَا إِنَّا لَنَفْعَلُ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ النَّسَاءِ اللَّآتِي يَدْخُلْنَ الحُهَامَاتِ فَقُلْنَ لَهَا إِنَّا لَنَفْعَلُ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعْرَبُهُ إِيْ فَعَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله قَ. مسند أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ ذُكُورِ أُمَّتِي فَلَا لَكَوْمِ أُلْوَمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي فَلَا تَدْخُلُ الحُمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَمَنْ كَانَتُ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِنْ إِنَاثِ أُمَّتِي فَلَا تَدْخُلْ الحُمَّامَ . مسند أحمد

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله الله الله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحُمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحُمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحُمَّامَ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخُمْرُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَغْلُونَ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَغْلُونَ بِالله وَالله وَالله وَلَا يَعْمَلُونَ بِالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَا لَعُلُولُ الله وَاللّه وَلَا لَهُ وَاللّه وَلَا لَاللّه وَاللّه وَلَا لَهُ وَاللّه وَلَا الللللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلَا لَاللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَاللّه وَاللّه وَلّم وَلّهُ

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، أَن رَسُولَ اللهِ اللهِ قَالَ : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْا

يَدْخُلِ الْحُمَّامَ إِلا بِمِئْزَدٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَلا تَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ. المعجم الكبير للطبراني ، صحيح الترغيب والترهيب

#### دم الحيض

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتُهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتُهُ بِرِيقِهَا (بِظُفْرِهَا). البخاري، د. قصعت: مضغت ودلكت بظفرها دَمٍ بَلَّتُهُ بِرِيقِهَا ثُمَّ قَصَعَتُهُ بِرِيقِهَا (بِظُفْرِهَا). البخاري، د. قصعت: مضغت ودلكت بظفرها عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ — فَقَالَتْ إِحْدَانَا يُصِيبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الحُيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ قَالَ « تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِاللَّاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ ». صحيح مسلم

② عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْحُائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ اللهِ فَلَاثَ رَسُولُ اللهِ اللهِ فَلَاثَ يَصَلِّي وَعَلَيَّ رَسُولُ اللهِ فَلَاثَ رَسُولُ اللهِ فَلَا يُصَلِّي وَعَلَيَّ وَعَلَيَّ وَعَلَيَّ وَعَلَيَّ عَنْهُ وَعَلَيَّ بَعْضُهُ وَأَنَا حَائِضٌ نَائِمَةٌ قَرِيبًا مِنْهُ. مسند أحمد

كَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الحُائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمَ يَذْهَبْ أَثُرُهُ فَلْتُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَةٍ قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُول اللهِ اللهِ عَنْ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيعًا لَا أَخْسِلُ لِي ثَوْبًا . سنن أبي داود

ومعنى قول عائشة: " لا أغسل لي ثوباً " إما لأجل أن الدم ما كان يُصِيبُ ثوبها لأجل احترازها ونظافتها، وإما لأنها كانت تغسلها بعد خروجها من الحيض، ولا تغسلها في أيام حيضها.

عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةَ فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنَا فَقَدْ كَفَرَ بِهَا أُنْزِلَ عَلَى غُمَّدٍ اللَّهِ قَالَ أَبُو عِيسَى .. وَإِنَّهَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّعْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ عَلَى عَلَى التَّعْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ عَلَى عَلَى التَّعْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ عَلَى عَلَى التَّعْلِيظِ وَقَدْ رُوِيَ عَن النَّبِيِّ قَالَ مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ فَلَوْ كَانَ إِنْيَانُ الْحُائِضِ كُفْرًا لَمَ يُؤْمَرُ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ.

② عن شُرَيْحٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ هَلْ تَأْكُلُ المُرْأَةُ مَعَ زَوْجِهَا وَهِيَ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ كَانَ رَسُول اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَضَعْتُ فَمِي مِنْ الْقَدَحِ . سنن النسائي

﴾ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِّ ﴿ ﴿ كَانَ يُبَاشِرُ المُّرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرَّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ. سنن أبي داود

② عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُول اللهِ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. مسند أحمد قال الخطابي : مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَهُوَ حَاجَةُ النَّفْسِ وَوَطَرُهَا يُقَالُ لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَرَبُّ وَإِرْبُ وَمَعْنَاهُ بِالْكَسْرِ الْوَطَرُ وَمَأْرَبَةٌ أَيْ حَاجَةٌ وَالْإِرْبُ أَيْضًا الْعُضُو وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ وَمَعْنَاهُ بِالْكَسْرِ الْوَطَرُ وَالْحَاجَةُ .. وَذَكَرَ صَاحِبُ النِّهَايَةِ أَنَّهُ بِالْفَتْحِ الْحَاجَةُ وَبِالْكَسْرِ فِيهِ وَجْهَانِ : (أَحَدُهُمَا) أَنَّهُ الْحَاجَةُ وَالْقَرْبِ وَالنَّانِي) أَنَّهُ الْعُضُو وَعَنَتْ بِهِ مِنْ الْأَعْضَاءِ الذَّكَرَ خَاصَّةً . طرح التثريب

② عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُول الله ﴿ اللهِ ال

يَتَوَشَّحُنِي أي يُعانِقُني ويُقبِّلُني النهاية في غريب الأثر

َ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ ّبْنَ عَبْدِ اللهِ ّبْنِ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا هَلْ يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الْمَرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِثٌ فَقَالَتْ لِتَشُدَّ إِزَارَهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا إِنْ شَاءَ . موطأ مالك صحيح البخارى

② عن مَيْمُونَةُ بِنْتُ الحُارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

الخمرة : مقدار ما يضع وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه

ك عَنْ هَمَّام قَالَ نَزَلَ بِعَائِشَةَ ضَيْفٌ فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ لَهَا صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ فَاسْتَحَى أَنْ

يُرْسِلَ بِهَا وَفِيهَا أَثَرُ الِاحْتِلَامِ قَالَ فَغَمَسَهَا فِي المَّاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَ رَسُول اللهِ اللهِ

### اختضاب الحائض

﴿ عَنْ مُعَاذَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ الْحَائِضُ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﴿ وَنَحْنُ نَخْتَضِبُ فَلَمْ يَكُنْ يَنْهَانَا عَنْهُ . سنن ابن ماجة

#### ثوب الحائض

- عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَى بِاللَّيْلِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى مِرْطٌ لِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ بَعْضُهُ. سنن أبى داود . المرط : كساء قيل من الصوف .
- عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﴿ صَلَّى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِى حَائِضٌ وَهُوَ
   يُصَلِّى وَهُوَ عَلَيْهِ. سنن أبى داود

### غسل الحائض والنفساء

② عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ النَّبِيَ هُمْ عَنْ غُسْلِهَا مِنْ المُحِيضِ فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مِنْ مَسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ أَتَطَهَّرُ قَالَ تَطَهَّرِي بِهَا قَالَتْ كَيْفَ قَالَ سُبْحَانَ اللهَّ تَطَهَّرِي فِاجْتَبَذْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ تَتَبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّم . صحيح البخاري الفاء : قِطْعة من صُوف أو قُطْن أو خِرْقة . يقال : فَرَصْتُ الشيء إذا قطَعْتَه . الفَوْصَة بكسر الفاء : قِطْعة من صُوف أو قُطْن أو خِرْقة . يقال : فَرَصْتُ الشيء إذا قطَعْتَه . والمُمَسكة : المُطَيّبة بالمِسْك . يُتَبَعَ بها أَثَرُ الدَّم فيَحْصُل منه الطِّيب والتَنْشِيف . النهاية

۞ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ الْأَنْصَارِ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنْ الْمَحِيضِ قَالَ خُذِي فِرْصَةً مُسَّكَةً فَتَوَضَّئِي ثَلَاثًا ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَحْيَا فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ أَوْ قَالَ تَوَضَّئِي بِهَا فَأَخَذْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَجَذَبْتُهَا فَأَخْبَرْتُهَا بَهَا يُريدُ النَّبِيُّ ﷺ البخاري

② عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - ﴿ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ ﴿ تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَ مَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا اللَّهَ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُحَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا ﴾. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِى ذَلِكَ تَتَبَعِينَ أَثَرَ اللَّهِ وَسَأَلَتْهُ عَنْ فَقَالَ ﴿ سُبْحَانَ اللهِ قَطَهَرِينَ بِهَا ﴾. فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِى ذَلِكَ تَتَبَعِينَ أَثَرَ اللَّهِ وَصَالَاتُهُ عَنْ فَقَالَ ﴿ مُنْكِالِهُ اللَّهُورَ – ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا غُمْ فَعُلْ اللَّهُورَ – أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ – ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فُعَلَى فَلَالًا عَلَى اللَّهُورَ وَ عَلَى اللَّهُورَ وَ عُمَ النِّسَاءُ لِسَاءُ الأَنْصَارِ فَتَدُلْكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا اللَّاءَ ﴾. فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ لِشَاءُ الأَنْصَارِ فَتَدُلْكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا اللَّاءَ ﴾. فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِسَاءُ لِسَاءُ الأَنْصَارِ فَتَدُلْكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا اللَّاءَ ﴾. فَقَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِسَاءُ لِسَاءُ الأَنْصَارِ فَاللَّا عَالَيْ يَعْمَ النِسَاءُ لِلْ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ فَقَالَتْ عَائِشَةً لِللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُعُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فوائد: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ الْفَوَائِد التَّسْبِيح عِنْد التَّعَجُّب، وَمَعْنَاهُ هُنَا كَيْف يَخْفَى هَذَا الظَّاهِر الَّذِي لا يَحْتَاج فِي فَهْمه إِلَى فِكْر؟ وَفِيهِ إِسْتِحْبَاب الْكِنَايَات فِيمَا يَتَعَلَّق بِالْمَوْرَاتِ. وَفِيهِ سُوَّال الْمُرْأَة الْعَالِم عَنْ أَحْوَالهَا الَّتِي يُحْتَشَمُ مِنْها، وَلَهَذَا كَانَتْ عَائِشَة تَقُول فِي نِسَاء الْأَنْصَار" لاَ يَمْنَعُهُنَّ الحُيّاء أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّين". كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي بَعْض طُرُق هَذَا الحُدِيث، وَفِيهِ الاَعْتِيْفَاء بِالتَّعْرِيضِ وَالْإِشَارَة فِي الدِّين". كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي بَعْض طُرُق هَذَا الحُدِيث، وَفِيهِ الاَعْتَوْبِ لِإِنْهَام السَّائِل، وَإِنَّا كَرَّرَهُ اللَّكْثِيفَاء بِالتَّعْرِيضِ وَالْإِشَارَة فِي الْأُمُور المُسْتَهْجَنَة ، وَتَكْرِير الجُوَاب لِإِنْهَام السَّائِل، وَإِنَّا كَرَّرَهُ مَعَ كُونَهَا لَمْ تُقُولُه " تَوَضَّرِي بِهِ ، فَاكْتَفَى بِلِسَانِ الحُال عَنْ لِسَان المُقال، المُقال، المُقال، وَبَوَّ بَعْضَمْ وَعِهِهِ عِنْد قُولُه " تَوَضَّرِي اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ فَتُولَّتْ تُعلِيمِها. وَبَوَّ بَعَلْهُ المُصَنِّف فِي الإعْتِصَام " الْمُحَلِّ الَّذِي يَسْتَحْي مِنْ مُواجَهَة المُرافِ فِي مِحْشَرَةِ الْفَاضِل. وَفِيهِ صِحَّة الْعَرْض عَلَى اللهَ عَلَيْهِ إِللْا عِتِصَام " الْمُحْتَى عَلَيْه المُصَنِّق فِي الإعْتِصَام " الْمُحْتَى عَلَيْه المُصَنِّق فِي الإعْتِصَام " الْمُحْتَى عَلَيْه المُعَنِّى فِي اللهَّعْمِ عَلَى اللهُ عَنْهُ فَي اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَلَوْمُ وَلِي اللهُ عَلَيْه وَاللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلِي الْمَتَعَلَى اللهَ عَلَيْه وَالله وَالمَالِي المَّولِ اللسَّامِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْه وَالله وَالْوَلِ اللسَّامِ عَلَيْه وَسَلَّم وَالْمُ اللهُ عَلَيْه وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلِيه وَسَلَم وَالْمَالُوب بِسَرِّ عُنُوه وَلِي السَّامِ المُؤْلُول اللهُ اللهُ عَلَيْه وَاللهُ اللهُ عَلِيه وَالله وَالله وَعَلِه اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْه

### صفة الغسل النبوى:

﴿ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ ﴾ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الجُنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتُوَضَّأُ لِكَا عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّ النَّبِيَ اللَّاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عَلَى يَتُوبُ فَكُ إِلَيْهِ ثَلَاثَ عُرَفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ اللَّاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ . صحيح البخاري

② عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِيِّ اللّهِ غُسْلًا فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ قَالَ بِيكِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتّرَابِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ تَنَحَى فَعَسَلَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أُتِي بِمِنْدِيلٍ فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا . خ ضفة الغسل : أن ينوي، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه، ويتوضأ وضوءًا كاملاً، ويروي رأسه ثلاثًا، ثم يغسل بقية جسده ويتيامن ويدلكه، ويغسل قدميه مكانًا آخر، فهذا الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن وصفة الغسل المجزي: أن ينوي، ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. الأسئلة والأجوبة الفقهية

# الحيض والاستحاضة

② عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَمَا النَّبِيُّ - ﴿ إِذَا كَانَ دَمُ الْمُيْحَةِ فَإِنَّهُ دَمٌ السَّودُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمُسِكِي عَنِ الصَّلاَةِ فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّبِي وَصَلِّي فَإِنَّهَا هُو فَإِنَّهُ دَمٌ اللَّهُ وَاوُدَ قَالَ ابْنُ اللَّنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ عِنْقُ اللَّهُ وَاوُدَ قَالَ ابْنُ اللَّنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ عِنْقَالُ اللَّهُ وَاوُدَ قَالَ ابْنُ اللَّنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِهِ رَوَى آنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عَبَّسٍ فِي المُسْتَحَاضَةِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّى. وَقَالَ مَكْحُولُ إِنَّ النِّسَاءَ اللَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّى وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّى. وَقَالَ مَكْحُولُ إِنَّ النِّسَاءَ اللَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلاَ تُصَلِّى وَإِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّى. وَقَالَ مَكْحُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا مُعْنَعُ عَلَيْهِنَّ الْجُيْضَةُ إِنَّ دَمَهَا أَسُودُ عَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّا النَّسَاء مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّى وَلَوْدَ وَرَوى مَعَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بُنِ السَّعَةِ إِذَا أَقْبَاتِ الْجُيْضَةُ ثَرَكَتِ الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتِ الْمُنْ الْمُنْ عَنِي الْمُنَاعِقِ إِذَا أَقْبَاتِ الْمُ الْوَدَ وَرَوى كَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيِدِ بْنِ اللَّسَيَّ فِي اللَّسَتَعَاضَ إِنَا الْمَنْ الْمَامَ أَقْرَائِهَا الْقَالَ الْمَالِقُ الْوَلَا وَالْمَالَ وَلَوْدَ وَرَوى يُولُونَ وَلَوْدَ وَرَوى يُولُونُ الْمَامِ الْوَلَا أَوْمَا وَلَوْدَ وَرَوى يُولُقُ الْمَقَاعِ الْمَامِ الْوَلَالَ الْمَامُ الْوَلَا الْمَرْاقِ الْمَلْ الْمَلْ الْمُؤْولُ وَلَوْدَ وَرَوى يُولُونُ الْمَامُ الْعَلَى الْمُعْتَى الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمَالَقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمَامِ الْمُعْلِقُ الْمُعْرَاقِ الْمُؤْلِقُ الْمُولُولُولُ الْمَامُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُولُولُولُولُولُ

الْحُسَنِ الْحُائِضُ إِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. وَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ إِذَا زَادَ عَلَى أَيَّام حَيْضِهَا خُسْةُ أَيَّام فَلْتُصَلِّى.

قَالَ التَّيْمِىُّ فَجَعَلْتُ أَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا. وَسُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ أَعْلَمُ بِلَلِكَ. البحراني: الدم الغليظ يخرج من قعر الرحم

عن عَدِى بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِ - اللَّسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا
 ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّى » سنن أبى داود

🔾 وفي صحيح البخاري

بَابِ إِقْبَالِ المُحِيضِ وَإِدْبَارِهِ وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ فَتَقُولُ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيدُ بِلَلِكَ الطُّهْرِ مِنْ الحُيْضَةِ وَبَلَغَ ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالمُصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُنَ إِلَى الطُّهْرِ فَقَالَتْ مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا وَعَابَتْ عَلَيْهِنَ .

- كَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتْ النَّبِيَّ ﴿ فَقَالَ ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا وَمُنِيلِ وَصَلِّى الصَّلَاةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّى
- كَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل
- ﴿ عَائِشَةَ أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﴿ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فَلَيَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْح . وصحيح سنن أبي داود
- ② عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهِ فَقَالَتْ يَا رَسُول اللهِ اللَّهِ إِلَّى النَّبِيِّ الصَّلَاةَ الْمَرَآةُ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيْمَا خَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيُّامَ مَحِيضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحُصِيرِ . صحيح سنن ابن ماجة

شرح [ (الدرجة) سفط صغير تضع فيه المرأة طيبها وما أشبهه . (الكرسف) القطن . (القصة ) شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد انقطاع الدم وقيل المراد أن يخرج القطن أبيض كالقص وهو الحص . ( من جوف الليل ) في الليل . ( ينظرن ) أي إلى ما يدل على الطهر . ( عابت عليهن ) أي فعلهن هذا لما فيه من الحرج ]

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

② عَنْ جُهَيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنِ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَحَيْضُهَا وَأُهَرِيقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَّ وَسُولُ اللهِ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعْتَدَ وَلَيْ وَمُولِ ثُمَّ لُتُكُومِ الصَّلاَةَ فِيهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لُتَعْتَسِلْ ثُمَّ لُتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لُتُصَلِّى. ورود . تستثفر: تشد فرجها بخرقة بعد أن تحتشى قطنا

### معاني

# قال في النهاية في غريب الأثر:

{حيض } ... قد تكرر ذكر [ الحيض ] وما تصرف منه من اسم وفِعْل ومَصْدر ومَوْضع وزمَان وهَيْئة في الحديث . يقال : حاضت المرأة تحيض حَيْضا و بَحِيضا فهي حائض وحائضة

فمن أحاديثه قولُه: [ لا تُقْبَل صلاة حائض إلا بِخِمَار ] أي التي بَلَغَت سِنّ المَحِيض وجَرى عليها القلم ولم يُرِدْ في أيام حَيْضها لأنّ الحائض لا صلاة عليها وجَمْع الحائض حُيّض وحوائض ومنها قوله [ تَحَيّضي في علم الله سِتًا أو سَبْعا ] تَحَيَّضَت المرأة إذا قعدت أيّام حَيْضها تَنْتَظر انْقِطاعَه أراد عُدِّي نَفْسك حائضا وافْعَلي ما تَفْعَل الحائض. وإنَّما خَصَّ السّت والسبع لأنها الغالب على أيام الحَيْض

ومنها حديث أم سَلَمة [ قال لها : إِنّ حِيضَتك ليست في يدك ] الحِيضَة بالكسر الاسم من

الحَيْض والحال الَّتي تَلْزَمُها الحائض من التَّجَنُّب والتَّحَيُّض كالجِلْسة والقِعْدة من الجلُوس والقُعود فأما الحَيْض ونُوبه وقد تكرر في الحديث كثيرا وأنت تَفْرُق بينها بها تَقْتضيه قرينة الحال من مَساق الحديث

- ۞ ومنها حديث عائشة [لَيْتَني كُنْتُ حِيضَةً مُلْقاة] هي بالكسر خِرقة الحيْض. ويقال لها أيضا المحيَضة و تُجْمع على المحائِض
- ② ومنه حديث بئر بُضاعة [ يُلْقَى فيها المحايض ] وقيل المحايض جمع المحيض وهو مصدر حاض فلما سُمِّى به جمعه . ويقع المحيض على المصدر والزمان والكان والدَّم
- ( ومنها الحديث [ إنّ فلانة اسْتُحِيضت ] الاستحاضة : أن يَسْتَمِرّ بالمرأة خروج الدم بعد أيام حَيْضها المعتادة . يقال اسْتُحِيضت فهي مستَحاضة وهو اسْتِفْعال من الحَيْض

# جاء في تهذيب الأسماء:

فقال الإمام أبو منصور الأزهري في كتابه شرح ألفاظ مختصر المزني رحمها الله تعالى: الحيض دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة، وأصله من حاض السيل وفاض إذا سال يسمى حيضًا لسيلان الدم في الأوقات المعتادة. قال: والاستحاضة أن يسيل الدم في غير أوقاته المعتادة. قال: ودم الحيض يخرج من قعر الرحم، ويكون أسود محتدما أي: حارا كأنه محترق، وأما دم الاستحاضة فيسيل من العاذل، وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره.

## المستحاضة تغتسل لكل صلاة

- كَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ بِهِ هَا فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلاَةٍ . د
- ﴿ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﴿ ﴿ اغْتَسِلَى لِكُلِّ صَلاَةٍ ﴾. وفي لفظ ، قَالَ « تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا وَهَمُّ مِنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيهِ قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ. سنن أبى داود

② عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﴿ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهُ ۚ إِنِّي الْمَرَأَةُ الْسَّكَاخُ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ۗ ﴿ لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَشْبَكَاتُ حَيْضَتُكِ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي قَالَ وَقَالَ أَبِي ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ .صحيح البخاري

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرْأَةَ إِذَا مَيَّزَتْ دَمَ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ تَعْتَبِرُ دَمَ الْحَيْضِ وَتَعْمَلُ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ ، فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحُدَثِ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ ، فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحُدَثِ عَلَى إِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ ، فَإِذَا انْقَضَى قَدْرُهُ اغْتَسَلَتْ عَنْهُ ثُمَّ صَارَ حُكْمُ دَمِ الاسْتِحَاضَةِ حُكْمَ الْحُدَثِ عَنْهُ ثُمَّ مَنْ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ مُؤَدَّاةٍ أَوْ مَقْضِيَّةٍ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ فَتَتَوَضَّ عَيْ لِكُلِّ صَلاةٍ » . قَالَ الحُافِظُ : وَبَهَذَا قَالَ الجُمْهُورُ .

# وقال في " سبل السلام ":

فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ هِيَ الحُجَّةُ عَلَى أَنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ حَدَثٌ مِنْ جُمْلَةِ الْأَحْدَاثِ نَاقِضٌ لِلْوُضُوءِ وَلَهَذَهِ الْزَّيَادَةُ هِيَ الحُجَّةُ عَلَى أَنَّ دَمَ الإسْتِحَاضَةِ حَدَثٌ مِنْ جُمْلَةِ الْأَجْلِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ أَمَّرَ الشَّارِعُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، إَنَّمَا رَفَعَ الْوُضُوءُ حُكْمَهُ لِأَجْلِ الصَّلَاةِ ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ الصَّلَاةِ نُقِضَ وُضُوءُهَا ، وَهَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَذَهَبَتْ الحُنفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَذَهَبَتْ الحُنفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ مُ وَأَنَّهَا تُصَلِّى بِهِ الْفَرِيضَةَ الحُاضِرَةَ وَمَا شَاءَتْ مِنْ النَّوافِل ، وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ عَلَى وَجْهِ الجُوازِ عِنْدَ مَنْ يُجِيزُ ذَلِكَ أَوْ لِعُذْرِ .

# سؤر الحائض

#### النفاس

كَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهَّ - الله عَمْدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ

يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَكُنّا نَطْلِى عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ يَعْنِى مِنَ الْكَلَفِ. سنن أبى داود الكلف: سواد يعلو وجه المرأة أثناء فترة الحمل، الورس: نبات يستخدم لتلوين الحرير جاء في سنن الترمذي: وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي فل والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي فإذا رأت الدم بعد الأربعين فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد الأربعين وهو قول أكثر الفقهاء وبه يقول سفيان الثوري و ابن المبارك و الشافعي و أحمد و إسحق ويروى عن الحسن البصري أنه قال إنها تدع الصلاة خمسين يوما إذا لم تر الطهر ويروى عن عطاء بن أبي رباح و الشعبي ستين يوما.

﴾ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ فِي الْمُرْأَةِ الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ أَنَّهَا تَدَعُ الصَّلَاةَ موطأ مالك مباشرة الحائض

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ
 مُعْتَكِفٌ وَأَنَا حَائِضٌ مسند أحمد

كَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا حِضْتُ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ۗ ﷺ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنْبَانِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ۖ ﷺ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ . مسند أحمد

## غسل الحائض ثوبها

﴿ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ. قَالَتْ تَغْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبْ أَنْرُهُ فَلْتُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ. قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - تَعْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ يَذْهَبُ أَنْرُهُ فَلْتُغَيِّرُهُ بِشَيْءٍ مِنَ صُفْرَةٍ. قَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ أَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ - تَعْسِلُهُ فَإِنْ لَمْ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَالَمَ اللهَ عَنْدَ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

﴿ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأُلُ رَسُولَ اللهِ ﴿ ﴿ كَيْفَ تَصْنَعُ إِحْدَانَا بِثَوْبِهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ أَتْصَلِّى فِيهِ قَالَ « تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ أَتْصَلِّى فِيهِ قَالَ « تَنْظُرُ فَإِنْ رَأَتْ فِيهِ دَمًا فَلْتَقْرُصُهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَلْتُصَلِّى فِيهِ ». سنن أبى داود

تنضح: ترش

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الحُيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الحُيْضِ إِحْدَانَا إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنْ الحُيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِاللَّاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّ دخ

﴿ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﴿ هَا ﴿ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهَّ إِنَّهُ لَيْسَ لِي إِلاَّ وَوْبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ ». فَقَالَتْ قَالَ « إِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيهِ ثُمَّ صَلِّى فِيهِ ». فَقَالَتْ فَإِنْ لَمُ ثُوّبٌ وَاحِدٌ وَأَنَا أَحِيضُ فِيهِ ». فَقَالَتْ فَإِنْ لَمُ يُخْرُجِ الدَّمُ قَالَ « يَكْفِيكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّ لِكِ أَثَرُهُ ». سنن أبى داود

# الحائض تتناول الشيء من المسجد

〇 عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ فَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمُسْجِدِ ﴾. فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عليه وسلم - « إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ ». سنن أبى داود ومسلم قال الترمذي في سننه: وهو قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بأن لا بأس أنت تتناول الحائض شيئا من المسجد

( الخمرة ) قال الهروي وغيره هذه هي السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خوص ، وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي وسميت خمرة لأنها تخمر الوجه أي تغطيه وأصل التخمير التغطية ومنه خمار المرأة والخمر لأنها تغطي العقل ( من المسجد ) قال القاضي عياض معناه أن النبي قلق قال لها ذلك من المسجد أي وهو في المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لأنه كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرتها وهي حائض ( إن حيضتك ليست في يدك ) الحيضة بفتح الحاء وهو المشهورة في المرواية وهو الصحيح وقال الإمام أبو سليان الخطابي المحدثون يقولونها بفتح الحاء وهو خطأ وصوابها بالكسر أي الحالة والهيئة وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي وقال الصواب خنا ما قاله المحدثون من الفتح لأن المراد الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك .

②عن جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضى الله عنها تَقُولُ جَاءَ رَسُولُ الله على وَوُجُوهُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المُسْجِدِ فَقَالَ « وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنِ المُسْجِدِ ». ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَى وَلَمُ بُيُوتِ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي المُسْجِدِ فَقَالَ « وَجِّهُوا النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَنْ المُسْجِدِ فَقَالَ « وَجِّهُوا النَّبِيُّ عَلَى اللهِ عَنْ المُسْجِدِ فَإِنِّى لاَ أُحِلُّ المُسْجِدَ لَجَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ ». سنن أبى داود وقد ضعفه الشيخ الألباني .

#### الصلاة

### خمار ولباس الصلاة

- ② عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَالَ ﴿ لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِيَارٍ ﴾. سنن أبى داود قال في النهاية : أي التي بلغت سن المحيض وجرى عليها القلم ولم يرد في أيام حيضها . لان الحائض لا صلاة عليها .
- ﴿ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَلَيْهَا إِزَارٌ. السنن الكبرى للبيهقي.
- ﴿ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّى فِيهِ الْمُؤَأَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّى فِي الْخِيَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا. سنن أبى داود
- © وكانت ميمونة تصلي في درع سائغ ، وخمار ، وفعلت ذلك عائشة ، وبه قال عروة بن الزبير والحسن البصري ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وروي عن أم حبيبة أنها صلت في درع وإزار
- عن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع ، فتسبل إزارها فتخالف به وكانت تقول : « ثلاثة أثواب لا بد للمرأة في الصلاة إذا وجدتها : الخمار ، والجلباب ، والدرع » وقال آخرون : « تصلى المرأة في أربعة أثواب هكذا قال ابن عمر . الأوسط لابن المنذر
- ك عن ابن عمر ، قال : « إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها : الدروع ، والخمار ، والملحفة » الأوسط لابن المنذر الخمار : ثوب تغطى به المرأة رأسها
- © عن ابن عمر ، أنه قال : « تصلي المرأة في أربعة أثواب : درع ، وإزار ، وخمار ، وملحفة » الأوسط لابن المنذر
- ② عن ابن عباس قال لا بأس بالصلاة في القميص الواحد إذا كان صفيقا. مصنف ابن أبي شيبة
- ۞عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ﴿ قَالَ : تُصَلِّى الْمُرْأَةُ فِى ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ. {تَ وَكُولِينَ اللَّحَفَةَ. وَعَنْ {تَ وَكُولِينِي الْلِحَفَةَ. وَعَنْ {تَ وَرُعِ وَخِمَارٍ ثُمَّ قَالَتْ : نَاوِلِينِي الْلْحَفَةَ. وَعَنْ

عَائِشَةَ نَحْوَ ذَلِكَ. وَعَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلْتْ عَنِ الْحِهَارِ فَقَالَتْ: إِنَّهَا الْحِهَارُ مَا وَارَى الْبَشَرَ وَالشَّعَرَ. السنن الكبرى للبيهقى.

عن ابن سيرين قال كان يستحب أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب في الدرع والخمار والحقو.
 ابن أبي شيبة

الدرع: الثوب يغطي الجسد من الرقبة إلى أخمص القدمين، فإذا كان سابغا زاد طوله عن ذلك حتى تفيض أكهامه وتطول ويطول ذيله.

الخمار: قماش يغطى الرأس والعنق ويفيض على الصدر والكتفين.

الملحفة: قماش غير مخيط يلف على الجذع فيغطيه ويفيض إلى ما دون الخصر وقد يرفع طرفها فيعطى بها الرأس.

الحقو: إزار يلف على الخصر أي على الحقو ويغطي القسم الأسفل من الجسد إلى أدنى الساقين ويسمى الحقو.

الجلباب: ثوب مفتوح من الرقبة إلى أعلى الصدر.

وهناك شيء اسمه : المنطق : قماش يلف على البطن عدة مرات ، وهو كالحزام إلا أنه عريض . فتوى للشيخ الألباني :

أما ستر القدمين في الصلاة فهذا لابد منه؛ لأن القدمين من عورة المرأة كها دل على ذلك الكتاب والسنة... ولهذا جاء في بعض الآثار السلفية: أن المرأة إذا قامت تصلي فيجب أن يكون عليها قميص سابغ يستر ظاهر قدميها، ... ولذلك فلا بد للمرأة أن تتخذ إزاراً أو قميصاً طويلاً تلبسه، ولو كانت حافية القدمين فيكفيها أن تستر ظهور قدميها بهذا الثوب السابغ.

«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي»: «وأن عورة المرأة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، وما عدا القدمين عند الحنفية» وفي «الاختيار لتعليل المختار»: «(وَفِي الْقَدَمِ رِوَايَتَانِ) الصَّحِيحُ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ فِي الصَّلَاةِ، وَعَوْرَةٌ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَلَوِ انْكَشَفَ ذِرَاعُهَا جَازَتْ صَلَاتُهَا، لِأَنَّهَا مِنَ الزِّينَةِ الظَّاهِرَةِ وَهُوَ السُّوَارُ، وَتَحْتَاجُ إِلَى كَشْفِهِ فِي الْخِدْمَةِ كَالطَّبْخ وَالْخَبْزِ، وَسَتْرُهُ أَفْضَلُ»

فقد اختلف أهل العلم في وجوب ستر القدمين على المرأة في الصلاة وخارجها، فذهب الجمهور إلى وجوب سترهما بجورب أو ثوب، وذلك، لما رواه أبو دواد عن أم سلمة \_ رضي الله عنها \_ أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار؟ فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .والحديث تكلم أهل العلم في سنده. وروى مالك في الموطأ أن امرأة سألت عروة بن الزبير :أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: نعم إذا كان الدرع سابغا. وذهب الحنفية إلى أنه لا يجب عليها سترهما، واختاره ابن تيمية وصوبه المرداوي من الحنابلة. واتفقوا على أن كشفها لا يبطل الصلاة، ولكن تستحب منه الإعادة في الوقت، ولذلك، فإن للمرأة المسلمة إذا كانت تحتاج إلى إظهار القدمين أو تتضرر بتغطيتها أن تقلد السادة الأحناف ومن وافقهم من أهل العلم في عدم وجوب سترهما.

هَلْ تُصَلِّي المُرْأَةُ فِي ثَوْبِ حَاضَتْ فِيهِ ؟

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ
 دَم قَالَتْ

بِرِيقِهَا فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا. صحيح البخاري وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِي ثَوْبٍ لَأَجَزْتَهُ وَقَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْفَجْرَ فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ . صحيح البخاري صلاة المرأة في المساجد

صلاة الأنثى في البيت هو الأفضل وهو الأصل ولكن الإسلام أباح لها الصلاة في المساجد كما بينت سنة النبي .

٠ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ - ﴿ وَالَ ﴿ صَلاَةُ الْرُأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي حُجْرَتِهَا وَصَلاَتُهَا فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِي بَيْتِهَا ﴾. سنن أبى داود (حجرتها) أي صحن الدار شرح: وإنها كانت صلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ومن صلاتها في حجرتها ، لأنها أستر لها، وأمنع لها من نظر الناس، ومَبْني حالهن على الستر ما أمكن.

- عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتْ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الجُمَاعَةِ فِي الْمُسْجِدِ فَقِيلَ هَا لِمُ تَغْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِي قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللهُ الله
- وَ عَنْ عَبْدَ اللهِ بَنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ا
- كَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ﴿ فَالَ ﴿ لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ ۚ مَسَاجِدَ اللهِ ۚ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتُ ﴾. سنن أبى داود التفلات: غير المتطيبات واحدتها تفلة
- عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَاللهِ عُنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَلْمَ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ
- كَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِاللَّيْلِ ﴾. م
- عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ 
   هَا قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَيْ عَنْ عَائِشَةُ مَنْ عَلَيْ قَالَ لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ قَالَتْ عَائِشَةُ وَلَوْ رَأَى حَالَهُنَ الْيُوْمَ مَنَعَهُنَ . مسند أحمد
- © قَالَ عَبْدُ اللهِّ بْنُ عُمَرَ قَالَ النَّبِيُّ ﴿ الْفَذُنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمُسَاجِدِ بِاللَّيْلِ ». فَقَالَ ابْنُ لَهُ وَاللهُ لاَ نَأْذَنُ
- لَّهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً وَاللهَّ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ. قَالَ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ وَقَالَ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهَّ ﴿ الْخَذَنُوا لَهُنَّ ». وَتَقُولُ لاَ نَأْذَنُ لُهُنَّ . سنن أبى داود الدغل: الفساد والخداع والريبة

- َ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ هَا لَيُمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْعِشَاءَ الْعِرَةَ ». صحيح مسلم
- عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ هَا أَلَا اللهَ عُطْرَتِ الْمُرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ ذَانِيَةٌ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا ». قَالَ قَوْلاً شَدِيدًا. سنن أبى داود . وفي رواية : لِيَجِدُوا مِنْ رِيجِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ سرعة انصر افهن من المسجد وقلة مقامهن

من الأفضل للنساء الانصراف بعد انتهاء الصلاة من المسجد، ولكن يجوز جلوسهن للاستماع لخطبة الجمعة واي موعظة أخرى أو بقائهن للاعتكاف كما كان يحدث في عهد النبوة من جواز اعتكاف النساء، ويلاحظ اليوم وجود النساء في المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال موسم الحج والعمرة ولكن عليهن مراعاة اللباس الشرعى وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب.

# وفي رواية مسلم

﴿ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﴿ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجْرَ مَعَ رَسُول اللهِ ﴾ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْلِيسِ رَسُول اللهَ ﴾ بالصَّلَاةِ. قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: وَهُو الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ أَبُو عِيسَى الترمذي: وَهُو الَّذِي اخْتَارَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَا مَنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ وَعُمَرُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ التَّابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ يَسْتَحِبُونَ وَمُو اللَّذِي الْتَابِعِينَ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ النَّوالِيقَالِيسَ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ .

كَ حَدَّثَنَا مُغِيثُ بْنُ شُمَيٍّ ، قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِّ بْنِ الزُّبَيْرِ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ ، فَلَمَّا سَلَّمَ أَقْبَلْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ : مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ ؟ قَالَ : " هَذِهِ صَلَاتُنَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ مَا ابْنِ عُمَرَ ، فَقُلْتُ اللهِ عَمْرُ أَسْفَرَ بِهَا عُثْهَانُ " ابن ماجة وقوله : "ما يعرفن من الغلس" ؛ هو بقايا ظلمة الليل يخالطها بياض الفجر ، قاله الأزهري

### صلاة الجماعة للنساء

الاحاديث السابقة تدل على جواز حضور المرأة صلاة الجهاعة ولا حرج في ذلك ، ولكنها غير واجبة عليهن ويدل على ذلك :

۞ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ لَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ لَأَقَمْتُ الصَّلَاةَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ

وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحْرِقُونَ مَا فِي الْبُيُوتِ بِالنَّارِ .أحمد

﴿ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِلَّا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﴿ إِلَّا أَدْبَعَةً حَقُّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَريضٌ ». سنن أبي داود

## صفوف النساء

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الْمُقَدَّمُ وَشَرُّ هَا الْمُؤَخَّرُ وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الْمُقَدَّمُ وَخَبْرُهَا الْمُؤَخَّرُ . مسند أحمد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ — ﴿ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّهُا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّهُا وَشَرُّهَا أَوَّهُا ». صحيح مسلم

لبس: استعمل

# صلاة الرجل والمراة حذاؤه ومعترضة له

كَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا أَصَابَنِي ثَوْبُهُ إِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ . متفق عليه

- عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ فِي قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ ۖ هَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل
- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ هَا كَانَ يُصَلِّى مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ
   الجِنَازَةِ. صحيح مسلم
- كَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ . صحيح البخاري
- ② عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْجِهَارُ وَالْمُرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يُصَلِّى وَإِنِّى عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي وَاللَّهَ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَ ﷺ يَصَلَّى وَإِنِّى عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحُاجَةُ فَأَكْرُهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ . صحيح المخارى
- عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَكُونُ نَائِمَةً وَرِجْلَايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللهِ اللهُ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

# واحاديث قطع الصلاة صحيحة:

- ۞ قَالَ أَبُو ذَرِّ « يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيدُ آخِرَةِ الرَّحْلِ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمُلْبُ الْأَسْوَدُ مِنَ الأَصْفَرِ مِنَ الأَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَخِى سَأَلْتُ رَسُولَ اللهَّ فَمَا سَأَلْتَنِي فَقَالَ « الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ ». ابو داود
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ « يَقْطَعُ الصَّلاَةَ المُرْأَةُ الحُائِضُ وَالْكَلْبُ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ
   وَقَفَهُ سَعِيدٌ

وَهِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسِ.

َ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ عَقْطَعُ الصَّلاَةَ المُرْأَةُ وَالْحِبَارُ وَالْكَلْبُ وَيَقِى ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْل ». صحيح مسلم

② عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الإحْتِلاَمَ وَرَسُولُ اللهَّ - اللهُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ وَلَا ثَالَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي النَّاسِ بِمِنَّى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِيِّ وَهُوَ أَتَمُّ. قَالَ مَالِكٌ وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَاسِعًا إِذَا قَامَتِ الصَّلاةُ.

② عَنْ أَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ أَنَا وَغُلاَمٌ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللهَّ عَلَى خَارِ اللهَّ عَلَى حِمَارٍ وَرَسُولُ اللهَّ عَلَى خَارِ اللهَّ عَبْدِ المُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَهَا بَاللَى ذَلِكَ. د. قال أبو عيسى: وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِى عَبْدِ المُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَهَا بَاللَى ذَلِكَ. د. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح .والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي في ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء ، وبه يقول سفيان الثوري و الشافعي قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن صحيح

وقد ذهب بعض أهل العلم إليه قالوا يقطع الصلاة الحار والمرأة والكلب الأسود

قال أحمد: الذي لا أشك فيه أن الكلب الأسود يقطع الصلاة وفي نفسي من الحمار والمرأة شيء ، قال إسحق لا يقطعها [شيء] إلا الكلب الأسود .

ننقل من كتاب طرح التثريب في توضيح هذه المسالة:

أَنَّ المُرْأَةَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي لَا تَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَهُو قَوْلُ الجُّمْهُورِ مِنْ التَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ وَبِهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد الظَّاهِرِيُّ ، وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ وَأَبِي الْأَحْوَصِ أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِبَارُ وَالمُرْأَةُ وَالْكَلْبُ .

وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ قَالَ أَحْمَدُ وَفِي قَلْبِي مِنْ الْجَارِ وَالْمُرْأَةِ شَيْءٌ وَحُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْمُذْكُورَاتِ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ

وَأَجَابَ أَصْحَابُ أَحْمَدَ عَنْ المُرْأَةِ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ المُذْكُورِ وَعَنْ الْحِمَارِ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ { أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارِ أَتَانٍ وَأَنَا يَوْمِئِذٍ قَدْ نَاهَزْت الِاحْتِلَامَ وَرَسُولُ اللهِ الصَّحْقِيَّ فِلَا اللَّالَانَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

وَأَجَابَ الجُمْهُورُ عَنْ الْكَلْبِ بِحَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ الْفَضْلِ بِنِ عَبَّاسٍ ۞ قَالَ { أَتَانَا رَسُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ عَنْ الجُمْهُورِ إِنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّ صَلَّى بِمِنِّى وَرُكِزَتْ لَهُ الْعَنَزَةُ كَانَ الْحِبَّارُ وَالْكَلْبُ يَمُرَّانِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَا يُمْنَعَانِ قَالَ وَظَاهِرُ هَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَنَزَةِ انْتَهَى . فَا يَانَ نَا الْعَنَزَةِ الْتَهَى . فَا إِنَا نَا لَهُ عَنَزَةً الْتَهَى . فَا إِنَا نَا الْعَنَزَةِ الْعَنَزَةِ الْتَهَى .

{ الْأُولَى } فِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ إِلَى النَّائِمِ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ { الثَّانِيَةُ } ذَكَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا نَاسِخٌ أَوْ مُعَارِضٌ لَحِدِيثِ أَبِي ذَرِّ عِنْدَ أَكْثَرَ الْعُلَمَاءِ انْتَهَى .

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ النَّسْخِ وَاضِحٌ لِأَنَّ النَّسْخَ وَإِنْ كَانَ لَا يُصَارُ إِلَيْهِ إِلَّا عِنْدَ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ فَإِنَّا نَعْلَمُ أَزُواجَهُ خُصُوصًا عَائِشَةَ مَا حَكَيْنَهُ عَنْهُ مِا يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ هُوَ النَّاسِخُ عَلَى تَقْدِيرِ عَدَمِ إِمْكَانِ الْجُمْعِ لِأَنَّهُ لَوْ حَدَّثَ شَيْءٌ عَلِمْنَ بِهِ وَقَدْ عُلِمَ التَّارِيخُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَوْنَهُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ الجُمْعِ لِأَنَّهُ لَوْ حَدَّثَ شَيْءٌ عَلِمْنَ بِهِ وَقَدْ عُلِمَ التَّارِيخُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَوْنَهُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ لَكِنَّ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَوْنَهُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ لَكِنَّ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِيهِ لَكِنَّ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِيهِ لَكِنَّ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِيهِ لَكَى كَنَ لَكِنَّ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ هُو وَلَا الْأَتَانِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَالْإِمَامُ سُتْرَةٌ لِلْمَأْمُومِينَ وَإِنْ لَمُ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ بَابَ ( لَيَعْ عَلَى أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَدْ بَوَّبَ عَلَيْهِ بَابَ ( الشَّافِعِيُّ قَدْ فَسَرَ قَوْلَهُ { إِلَى عَيْرِ جِدَارٍ } أَنَّ الْمُرَادَةُ إِلَى غَيْرِ صُرْقَ وَلِهِ فِيهِ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ اللَّالَةِ عِي قَدْ فَسَرَ قَوْلَهُ لَا يَكُونَ ثَمَّ سُرُّةٌ وَإِلَى غَيْرِ حِدَارٍ } أَنَ المُرَادُ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ } أَنَّ الْمُرَادَ إِلَى غَيْرِ حِدَارٍ } أَنَّ المُرَادَةُ وَلِهُ فِيهِ إِلَى غَيْرِ صُرَادً لَلَى غَيْرِ حِدَارٍ كَانَ الشَّافِعِيُّ قَدْ فَسَرَ قَوْلَهُ { إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ } أَنَّ المُرَادَ إِلَى غَيْرِ سُرَادً كَانَ الشَّافِعِيُّ قَدْ فَسَرَ قَوْلَهُ { إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ } أَنَ المُرَادُ إِلَى غَيْرِ مُنَ قَوْلِهِ فِيهِ إِلَى غَيْرِ صُولِهِ فَي لِلْ عَلْمَ لَا لَكُولُوا لِلْ عَلَى اللْفَادِ الْمَالِمُ سُرَادً فَي إِلَى عَيْرِ مَا مُنْ قَوْلُهُ لَكُولُوا لَكُولُوا لَلَا لَا لَاللَّالْوَادَ إِلَى عَلَى اللَّالْوَادِ إِلَى عَلَى الْمُولِي عَلَى اللْفَادِ إِلَى عَلَى اللْهَا لَهُ لَا لَوْ الْمَالِقُوا لِلْمَا الْمُوالِقُولُهُ عَلَى اللْمُولِي فَلَهُ إِلَا لَا

{ التَّالِثَةُ } إِذَا قُلْنَا لَا يُصَارُ لِلنَّسْخِ حَتَّى يُعْرَفَ التَّارِيخُ وَيَتَعَذَّرَ الجُمْعُ وَلَمْ يُنْقَلُ تَارِيخُ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَإِنْ كَانَ الظَّاهِرُ تَأَخُّرَهُ فَقَدْ جَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ الحُدِيثَيْنِ فَقَالَ الْحُطَّابِيُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يُتَأَوَّلَ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَشْخَاصَ إِذَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ المُصَلِّي قَطَعَتْهُ عَنْ الذِّكْرِ وَشَغَلَتْ قَلْبَهُ عَنْ مُرَاعَاةِ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ مَعْنَى قَطْعِهَا لِلصَّلَاةِ دُونَ إِبْطَالَهَا مِنْ أَصْلِهَا حَتَّى يَكُونَ فِيهَا وُجُوبُ الْإِعَادَةِ .

وَمَا حَكَاه الْخُطَّابِيُّ احْتِمَالًا حَكَاهُ النَّوَوِيُّ فِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الجُّمْهُورِ أَنَّهُمْ تَأَوَّلُوا الْقَطْعَ عَلَى قَطْعِ النِّكُرِ وَالْخُشُوعِ .

وَحَكَى صَاحِبَ المُفْهِمِ عَنْ الجُمْهُورِ أَنَّهُمْ تَأَوَّلُوهُ بِأَنَّ ذَلِكَ مُبَالَغَةٌ فِي الْحُوْفِ عَلَى قَطْعِهَا وَإِفْسَادِهَا بِالشُّعْلِ بِهَذِهِ المُذْكُورَاتِ وَذَلِكَ أَنَّ المُرْأَةَ تَفْتِنُ وَالْجِهَارَ يَنْهَقُ وَالْكَلْبَ يُرَوِّعُ فَيُشَوَّشُ الْفِكُرُ فِي بِالشُّعْلِ بِهَذِهِ اللَّهُعْلِ بَهِ الْمُعْرَاتِ وَذَلِكَ أَنَّ المُرْأَةَ تَفْتِنُ وَالْجُهَارَ يَنْهَقُ وَالْكَلْبَ يُرَوِّعُ فَيُشَوَّشُ الْفِكُرُ فِي ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَطِعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَتَفْسُدَ فَلَيًّا كَانَتْ هَذِهِ الْأُمُورُ آيِلَةً إِلَى الْقَطْعِ جَعَلَهَا قَاطِعَةً كَمَا فَلْكَ عَنْقُهُ . قَالَ لِلْهَادِح قَطَعْت عُنْقُهُ .

{ الرَّابِعَةُ } حَمَلَ بَعْضُهُمْ حَدِيثَ قَطْعِ المُرْأَةِ الصَّلَاةَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الْحَائِضُ حَكَاهُ الخُطَّابِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْمُرْأَةُ الْحَائِضُ وَعَلَّلَهُ صَاحِبُ الْمُنْهِمِ فِي الْحَائِضِ بِهَا تَسْتَصْحِبُهُ مِنْ النَّجَاسَاتِ .

وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ { يَقْطَعُ الصَّلَاةَ المُرْأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ } لَفْظُ أَبِي دَاوُد وَصَرَّحَ ابْنُ مَاجَهْ بِقَوْلِهِ عَنْ النَّبِيِّ فَلَا وَهُوَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ طَرِيقِ شُعْبَةَ قَالَ أَبُو دَاوُد وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَيُعَارِضُهُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَقَفَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ النَّبِي فَلَى النَّبِي اللهِ عَنْ عَائِشَةً وَأَحْسَبُهَا قَالَتْ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو دَاوُد أَحَدَ عَشَرَ رَوَوْهُ لَمْ يَذْكُرُوا { وَأَنَا حَائِضٌ } وَهَذَا وَإِنْ اخْتَلَفَ فِيهِ حَدِيثُ حَائِضٌ ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو دَاوُد أَحَدَ عَشَرَ رَوَوْهُ لَمْ يَذْكُرُوا { وَأَنَا حَائِضٌ } وَهَذَا وَإِنْ اخْتَلَفَ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةً فَقَدْ صَحَّ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةً { كَانَ رَسُولُ الله الله عَنْ يُصَلِّي وَأَنَا حِذَاءَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَّيَ الْمُعَلِي وَأَنَا حِلَامَهُ وَأَنَا حَائِضٌ وَرُبَي الْمُصَلِّي فَوَالْ اللهُ عَنْ وَالْتِ فِي رَوَايَةٍ لِلْبُخُورِي } كَانَ فِرَاشِ فِيهِ حَائِضٍ ) لَكِنَّ الرِّوَايَةَ المُشْهُورَةَ النَّي النَّي النَّهُ إِلَى فَرَاشٍ فِيهِ حَائِضٍ ) لَكِنَّ الرِّوايَةَ المُشْهُورَةَ التَّي التَّي التَّهُ الله عَلْهُ إِلَى فَرَاشٍ فِيهِ حَائِضٍ ) لَكِنَّ الرِّوايَةَ المُشْهُورَة التَّي التَّقَا عَلَى لَفُظِهَا { وَأَنَا إِلَى جَنْبِهِ } .

{ الْحَامِسَةُ } جَعَلَ بَعْضُهُمْ الْعِلَّةَ فِي قَطْعِ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْجِهَارِ وَالْمُرْأَةِ مَا ذُكِرَ فِيهَا مِنْ وَصْفِ الشَّيْطَانِ فَأَمَّا الْكَلْبُ فَقَالَ فِيهِ النَّبِيُ ﷺ { الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ } قَالَهُ لِأَبِي ذَرِّ حِينَ سَأَلَهُ عَنْ الشَّيْطَانِ فَأَمَّا الْجُهَارُ فَفِي الحُدِيثِ الصَّحِيحِ أَيْضًا تَخْصِيصِ ذَلِكَ بِالْأَسْوَدِ كَمَا ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِم و ۖ آمَّا الْجُهَارُ فَفِي الحُدِيثِ الصَّحِيحِ أَيْضًا أَوْ اللَّهُ عَنْ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا } مُتَفَقَّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ { إِذَا سَمِعْتُمْ نِبَاحَ الْكَلْبِ وَنَهِيقَ الحُمِيرِ بِاللَّيْلِ أَبِي هُورُ وَا بِاللَّهُ عَنْ حَدِيثِ جَابِرٍ { إِذَا سَمِعْتُمْ نِبَاحَ الْكَلْبِ وَنَهِيقَ الحُمِيرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّيْلِ وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ { إِذَا سَمِعْتُمْ نِبَاحَ الْكَلْبِ وَنَهِيقَ الحُمِيرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّيْ وَالْمِي وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتُمْ نِبَاحَ الْكَلْبِ وَنَهِيقَ الحُمِيرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهُ } الحُدِيثِ جَابِرٍ { إِذَا سَمِعْتُمْ نِبَاحَ الْكَلْبِ وَنَهِيقَ الحُمِيرِ بِاللَّيْلِ فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهُ } الحُدِيثَ . • المُديثَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدِيثِ فَا اللَّهُ الْعَلْلُ فَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعْتُمُ فَا اللَّهُ الْعَلْمِ فَالْمُ الْمُعْتُمُ فَا الْمُعْتُلُونِ اللَّهُ الْمُعْتَى أَبْلَ اللْعَلْمِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْتُمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُعْتَلُونُ الْمُ الْمُعْتَلُونُ الْمُنْعُلِي اللَّهُ الْعَلْمُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُنْ الْعُلْمُ الْمُعْتَلُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْتَلُونُ اللْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُسْتَعَلَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الللْمُ الْمُعْتَلُولُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

وَأَمَّا المُرْأَةُ فَعِنْدَ التِّرْمِذِيِّ ﴿ المُرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَ فَهَا الشَّيْطَانُ } وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ { النِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ } وَيُعَارِضُ هَذَا صَلَاتُهُ ﴿ إِلَى الْبَعِيرِ .

كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ صَحَّ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِبِلِ { أَنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِيرِ أَيْطَانٌ } وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ صَلَّى إِلَيْهَا بَلْ قَدْ مَرَّ نَفْسُ الْجِيرِ أَيْطَانٌ } وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ صَلَّى إِلَيْهَا بَلْ قَدْ مَرَّ نَفْسُ الشَّيْطَانِ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ فَلَى وَمُعَ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ بَلْ خَنَقَهُ وَهُو فِي الصَّلَاةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا تَبَتَ فِي الصَّحِيحِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ المُرَادَ اتَّقَاءُ مَا يَشْغَلُ المُصَلِّيَ .

{ السَّادِسَةُ } قَدْ وَرَدَ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ غَيْرُ النَّلَاثَةِ المُذْكُورَةِ الَّذِينَ وُصِفُوا بِوَصْفِ الشَّيْطَانِ أَوْ بِكَوْنِهِ مَعَهُمْ وَذَلِكَ فِيهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَحْسَبُهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ { إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجِهَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمُحُوسِيُّ وَالْمُرْأَةُ } صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْجِهَارُ وَالْخِنْزِيرُ وَالْيَهُودِيُّ وَالْمُحُوسِيُّ وَالْمُرْأَةُ } الحُديثُ تَكَلَّمُ فِيهِ أَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ نَكَارَةٌ وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنْ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ قَالَ وَالمُنْكُرُ فِيهِ الْحُديثُ تَكَلَّمُ فِيهِ أَبُو دَاوُد وَقَالَ فِيهِ نَكَارَةٌ وَأَحْسَبُ الْوَهْمَ مِنْ ابْنِ أَبِي سَمِينَةَ قَالَ وَالمُنْكُرُ فِيهِ ذِكُرُ الْمُحُوسِيُّ وَذِكْرُ الْخُنزِيرِ وَلِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ذَكَرَ الْكَافِرَ فِيهَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَسَيَأْتِي فِي الْفَائِدَةِ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ مِنْ هَذَا الحُدِيثِ .

{ السَّابِعَةُ } أَشَارَ ابْنُ بَطَّالٍ إِلَى كَوْنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْمُرْأَةِ مِنْ الْخَصَائِصِ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ { وَأَيُّكُمْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ } الحُدِيثَ فَقَالَ وَوَجْهُ كَرَاهِيَتِهِمْ لِذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الصَّلَاة لِلصَّائِمِ { وَأَيُّكُمْ كَانَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ } الحُدِيثَ فَقَالَ وَوَجْهُ كَرَاهِيَتِهِمْ لِذَلِكَ وَاللهُ أَعْلَمُ لِأَنَّ الصَّلَاة مَوْضُوعَةُ لِلْإِخْلَاصِ وَالخُشُوعِ وَاللَّصَلِّي خَلْفَ اللهُ أَةِ النَّاظِرُ إِلَيْهَا تُخْشَى عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ بِهَا وَالِاشْتِغَالُ مَوْضُوعَةُ لِلْإِخْلَاصِ وَالخُشُومِ وَاللَّهُ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّاسُ لَا يَقْدِرُونَ مِنْ مِلْكِ آرَابِهِمْ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهَا لِأَنَّ النَّفُوسَ بَحْبُولَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّاسُ لَا يَقْدِرُونَ مِنْ مِلْكِ آرَابِهِمْ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ فَلَا لِأَنْ النَّفُوسَ بَحْبُولَةٌ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّاسُ لَا يَقْدِرُونَ مِنْ مِنْ مَلْكِ آرَابِهِمْ عَلَى مِثْلِ مَا كَانَ يَقُدِرُ عَلَيْهِ فَلَا مِنْ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ صَلَّى هُو خَلْفَ اللهُ أَةِ حِينَ أَمِنَ مِنْ شَعْلِ بَالِهِ بِهَا وَلَا ثَالْكُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْنَ مَنْ فَيْكُولَ الْأَصْلُ عَدَمُ التَّخْصِيصِ حَتَّى يَصِحَ مَا يَدُلُ لَكُ عَلَيْهِ وَاللهُ أَعْلَمُ .

{ الثَّامِنَةُ } أَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مُرُورٌ وَإِنَّهَا يَقْطَعُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْ المُصلِّي وَأَمَّا كَوْنُ المُرْأَةِ كَالسُّتْرَةِ لِلْمُصلِّي فَلَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَإِنَّمَا كَرِهَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ كَرِهَ لَكُ فِي المُّخْتَصَرِ وَلَا يُسْتَرُ بِالمُرْأَةِ وَأَرْجُو كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ تَكُونَ المُرْأَةُ سُتْرَةً لِلْمُصَلِّي قَالَ مَالِكٌ فِي المُّخْتَصَرِ وَلَا يُسْتَرَّ بِالمُرْأَةِ وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ السُّنْرَةُ بِالصَّبِيِّ وَاسِعَةً قَالَ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ لَا يُسْتَرَّ بِامْرَأَةٍ وَلَا دَابَّةٍ وَأَشَارَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ

إِلَى أَنَّ مُرُورَ المُرْأَةِ أَخَفُّ مِنْ الصَّلَاةِ إِلَيْهَا فَقَالَ فِي التَّمْهِيدِ وَكَيْفَ تُقْطَعُ الصَّلَاةُ بِمُرُورِهَا وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ امْرُورَ المُرْأَةِ أَخَفُّ مِنْ الْقِبْلَةِ نَفْسِهَا لَا يَضُرُّ ؟ قُلْت فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ المُتَّفِقِ عَلَيْهِ مَا يُشِيرُ إِلَى الْحَدِيثِ أَنَّ الْمُرورَ أَشَدُّ فَإِنَّهَا قَالَتْ { فَأَكْرَه أَنْ أَسْنَحَهُ فَأَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ } وَفِي رِوايَةٍ لَهُهَا { فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهَ عَنْدِ رِجْلَيْهِ } أَيْ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ } أَيْ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ } أَيْ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ } رَجُلَيْ السَّرير .

{ التَّاسِعَةُ } لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ عَائِشَةَ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّبِيِّ الْ سُتْرَةُ بَلْ كَانَ السَّرِيرُ الَّذِي عَلَيْهِ عَائِشَةُ هُوَ

السُّتْرَةُ وَكَأَنَّ عَائِشَةَ مِنْ وَرَاءِ السُّتْرَةِ لِأَنَّ قَوَائِمَ السَّرِيرِ الَّتِي تَلِي النَّبِيَّ النَّبِيَّ النَّبِيَّ السَّبِينَهَا وَاللَّالِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَسْوِدِ عَنْ عَائِشَةَ { لَقَدْ رَأَيْتنِي مُضْطَجِعةً عَلَى السَّرِيرِ فَيُصَلِّي } الحُدِيثَ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَا فَيَجِيءُ النَّبِيُّ اللَّهُ فَيْتُوسَطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي } الحُدِيثَ وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مَا يُنَافِي حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَطْعِ المُرْأَةِ الصَّلَاةَ لِوُجُودِ السُّتْرَةِ هُنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

{ الْعَاشِرَةُ } إِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ ثَبَتَ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ فِي قَطْعِ الْمُوْأَةِ لِلصَّلَاةِ وَكَذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هُنَا تَعْمِيمٌ لِكَوْنِ النِّسَاءِ لَا يَقْطَعْنَ فَلَوْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ المُرْأَةُ الْمُرْأَةُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ هُنَا تَعْمِيمٌ لِكَوْنِ النِّسَاءِ لَا يَقْطُعُ وَإِنَّمَا نُقِلَ { أَنَّهُ عَلَى صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ الْأَجْنَبِيَّةُ خَوْفَ الِافْتِتَانِ بِهَا فَأَمَّا زَوْجَتُهُ وَعَرْمُهُ فَلَا يَضُرُّ وَإِنَّهَا نُقِلَ { أَنَّهُ عَلَى صَلَّى وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَائِشَةُ وَمَيْمُونَةُ } كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَابْنِ مَاجَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ { كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ عَائِشَةُ وَمَيْرُهُونَةً } كَمَا تَقَدَّمَ وَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي دَاللَّهُ } وَالنِّي مَاجَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ { كَانَ فِرَاشُهَا بِحِيَالِ مَسْحِدِ رَسُولِ اللهُ عَلَى وَكَذَلِكَ عَنْدَ أَبِي دَاللَّهُ } وَكَانَ يُصَلِّي وَأَنَا حِيَالَةً } وَالجُوابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا قَائِلَ بِالْفَرْقِ مَسْحِدِ رَسُولِ اللهُ عَلَى وَالْمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْأَجْنَبِيَّةٍ وَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ وَأَيْضًا فَقَدْ وَرَدَ مُرُورُ الْأَجْنَبِيَّةٍ فِيهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ بَيْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حَارٍ وَرَسُولُ اللهَ عَلَى عَبْدِ الْمُطَلِبِ عَلَى حَارٍ وَرَسُولُ اللهَ عَلَى عَبْدِ الْمُطَلِبِ عَلَى حَارٍ وَرَسُولُ اللهَ عَلَى عَلَيْ وَيَعْنَ بَعْنَ عَيْدِ الْمُعْنَعِ وَلَا يُصَلِّ وَبَوْنَ بَعْنَ عَبْدِ الْمُطَلِّ فِي وَكُولُهُ وَلَا يُصَلِّ وَبَرْنَ بَكُونَ الْحَرَالُ وَنَرَلُ وَنَرَلُتَ وَتَرَكُنَا الْحِيْرَةُ وَلَى مَالِكُ فِي الْمُعُمُوعَةِ وَلَا يُصَلِّ وَبَيْنَ بَدَيْهِ الْمُرَاقُ وَإِنْ كَانَتُ أُمَّالًا فَي الْمُولُ فَي الْمُعُمُوعَةِ وَلَا يُصَلِّ وَبَيْنَ بَكُونَ يُو الْمَكَالُ وَلَوْلَ الْمُ الْفَلَا عُلَالُكُ فِي الْمُعُمُوعَةِ وَلَا يُصَلِّ وَبَيْنَ بَعَيْ الْمُعَلِقُ وَالْمَامُ الصَّالِكُ فِي الْمُعُمُوعَةِ وَلَا يُصَلِّ وَبَالَ الْمُعْرَالِ لَكَ عَلَى الْمَعْلَقُ وَلَا الْمُؤْمِقُ وَلَا الْمُؤْلُلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِقُ الْمُولُولُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْ

{ الحَّادِيَةَ عَشْرَةَ } قَوْلُ عَائِشَة بِئْسَ مَا عَدَلْتُمُونَا أَرَادَتْ بِخِطَابِهَا ذَلِكَ ابْنَ أُخْتِهَا عُرْوَةَ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ قُلْت المُرْأَةُ وَالْحِبَارُ فَقَالَتْ إِنَّ المُرْأَةَ لَدَابَّةُ سُوءٍ فَذَكَرَتْ الحُدِيثَ . وَرَوَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ الْقَاسِمِ قَالَ بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّ المُرْأَةَ تَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَذَكَرَتْ الحُدِيثَ .

{ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ } فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ أَنْكَرَتْ عَائِشَةُ عَلَى مَنْ ذَكَرَ الْمُرْأَةَ مَعَ الْجُمَارِ وَالْكَلْبِ فِيمَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّلَاةَ وَهِيَ قَدْ رَوَتْ الحُدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ فَيَّا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ { لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّلَاةَ وَهِيَ قَدْ رَوَتْ الحُدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ فَيَّا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ بِلَفْظِ { لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الصَّلَاةَ وَهِيَ قَدْ رَوَتْ الحُدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ فَيَ اللَّهُ عَلَيْمَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ المُسْلِمِ شَيْءٌ إِلَّا الجِّيَارُ وَالْكَافِرُ وَالْكَلْبُ وَالْمُأْأَةُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ قُرِنَّا بِدَوَابِّ سُوءٍ اللهُ اللهِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ المُؤْلُولُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْكَافِرُ وَالْمُؤْلِولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ الللللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ الللهُ اللّهُ الللهِ الللهُ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللللّهِ الللهِ الللّهُ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللهُ اللللللْ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ

وَالْجُوَابُ إِنَّ عَائِشَةَ لَمْ تُنْكِرْ وُرُودَ الحُدِيثِ وَلَمْ تَكُنْ لِتُكَذِّبَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا ذَرِّ وَإِنَّمَا أَنْكَرَتْ كُوْنَ الْحُكْمِ بَاقِيًّا هَكَذَا فَلَعَلَّهَا كَانَتْ تَرَى نَسَخَهُ بِحَدِيثِهَا الَّذِي ذَكَرَتْهُ أَوْ كَانَتْ تَحْمِلُ قَطْعَ الصَّلَاةِ عَلَى خَمْلٍ غَيْرِ الْبُطْلَانِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا رَأَتْ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُرْأَةِ وَإِلَى الْحُهَا فَقَدْ عَلَى خَمْلٍ غَيْرِ الْبُطْلَانِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا رَأَتْ تَغْيِيرَ الْحُكْمِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى المُرْأَةِ وَإِلَى الْحِهَا فَقَدْ حَكَى ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَهَذَا كَقَوْلِ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَاللّهُ أَعْلَمُ .

{ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ } اسْتَدَلَّ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِغَمْزِهِ ﴿ رَجْلَ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّ مُطْلَقَ اللَّمْسِ لَيْسَ بِنَاقِضٍ لِلْوُضُوءِ وَإِنْ كَانَ يَخْتَمِلُ أَنْ يَغْمِزَهَا عَلَى الثَّوْبِ أَوْ يَضْرِبَهَا بِكُمِّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ حَكَى اخْتِلَافَ الْمُصُوءِ وَإِنْ كَانَ يَخْتَمِلُ أَنْ يَغْمِزَهَا عَلَى الثَّوْبِ أَوْ يَضْرِبَهَا بِكُمِّهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ حَكَى اخْتِلَافَ الْمُلْكَاءِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِيهَا حَكَاهُ الطَّبَرِيُّ عَنْهُ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعُلَهَ وَفَى اللَّمْسُ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ مَسَّهَا لِشَهْوَةٍ وَانْتَشَرَ .

وَقَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِنَقْضِ اللَّمْسِ بِشَهْوَةٍ وَلَذَّةٍ وَأَرَادَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَلَوْ كَانَ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ قَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَلَوْ كَانَ مِنْ فَوْقِ حَائِلٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ وَلَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِمَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِيهَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ اللَّهْ فَي مَعْرُوفٌ بِيَ يَنْقُضُ اللَّمْسُ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ فِي اللَّمْسُ مُطْلَقًا بِشَهْوَةٍ وَغَيْرِهَا مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مَحْرَمِيَّةٌ عَلَى مَا هُو مَعْرُوفٌ فِي مَوْضِعِهِ.

قُلْت وَلَيْسَ فِي هَذَا الحُدِيثِ حُجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَرَ النَّقْضَ بِمُطْلَقِ اللَّمْسِ لِأَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ مُسْتَتِرَةً مُعْطَّاةً بِاللِّحَافِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا { فَأَنْسَلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ مُغَطَّاةً بِاللِّحَافِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْأَسْوَدِ عَنْهَا { فَأَنْسَلَّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْ السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلَّ مِنْ لِجَافِي } .

{ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ } فِي غَمْزِهِ ﴿ رَجُلِيْ عَائِشَةَ أَنَّ الْفِعْلَ الْقَلِيلَ لَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ وَهُوَ كَذَلِكَ فَإِنْ قِيلَ فَفِي بَعْضِ طُرُقِ أَبِي دَاوُد { غَمَزَنِي فَقَالَ تَنَحِّي } فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَمْزَهُ لَمَا لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلَاةِ لِقَوْلِهِ مَعَ الْغَمْزَةِ تَنَحِّي وَالجُّوابُ أَنَّ الْغَمْزَ مَعَ قَوْلِهِ تَنَحِّي إِنَّمَا هُوَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ بَيْنَ الْفَرَاغِ مِنْ الْقَوْلِهِ مَعَ الْغَمْزَةِ تَنَحِّي وَاجُوابُ أَنَّ الْغَمْزَ مَعَ قَوْلِهِ تَنَحِّي إِنَّمَا هُوَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ بَيْنَ الْفَرَاغِ مِنْ التَّهُ جُدِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ كَمَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّمَا قَالَتْ { فَيُصَلِّي رَسُولُ اللهَ ﴿ فَيُصَلِّي رَسُولُ اللهَ ﴾ وَأَنَا أَمَامَهُ التَّهُ جُدِ وَبَيْنَ الْوِتْرِ كَمَا هُو مُصَرَّحٌ بِهِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ فَإِنَّمَا قَالَتْ { فَيُصَلِّي رَسُولُ اللهَ ﴾ وَأَنَا أَمَامَهُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ } زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِي ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ تَنَحِّي وَهَذَا كَقَوْلِهِ فِي الحُدِيثِ الْآخِرِ حَتَى { إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ } ذَادَعُثُمَانُ غَمَزَنِي ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ تَنَحِّي وَهَذَا كَقَوْلِهِ فِي الحُدِيثِ الْآخِرِ حَتَى { إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَطَهَا فَأَوْتَرَتُ } .

{ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ } قَوْلُ الرَّاوِي عَنْ عَائِشَةَ أَوْ مَنْ بَعْدَهُ تَعْنِي رِجْلِي هَكَذَا وَقَعَ فِي الْمُسْنَدِ بِزِيَادَةِ تَعْنِي هَنَا أَنَّهُ سَقَطَ ذِكْرُ رِجْلِي تَعْنِي هُنَا أَنَّهُ سَقَطَ ذِكْرُ رِجْلِي تَعْنِي هُنَا أَنَّهُ سَقَطَ ذِكْرُ رِجْلِي تَعْنِي هُنَا أَنَّهُ سَقَطَ ذِكْرُ رِجْلِي عِنْدَ بَعْضِ الرُّوَاةِ وَعَلِمَ مَنْ بَعْدَهُ أَنَّ مَنْ قَبْلَهُ أَتَى بِهَا وَإِنَّهَا سَقَطَتْ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ بَعْدَهُ وَقَدْ رَوَى الْخُطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَهْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ أَنَا أَسْتَعِينُ فِي رَوَى الْخُطِيبُ فِي الْكِفَايَةِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَهْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ قَالَ سَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ أَنَا أَسْتَعِينُ فِي

الحُدِيثِ بِيَعْنِي وَفَعَلَ الْخَطِيبُ ذَلِكَ فِي حَدِيثٍ رَوَاهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ الْقَاضِي الْمَحَامِلِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُرْوَةَ يَعْنِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ { كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ

{ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ } قَوْلُ عَائِشَةَ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ أَرَادَتْ حِينَئِذٍ لِأَنَّهُ لَا يُعْهَدُ وَقُودُ الْمَصَابِيحِ فِي الْيَوْمِ وَهُوَ النَّهَارُ وَالْعَرَبُ تُعَبِّرُ بِالْيَوْمِ عَنْ الخِينِ وَالْوَقْتِ كَمَا تُعَبِّرُ بِهِ عَنْ النَّهَارِ وَهُو مَشْهُورٌ عِنْدَهُمْ .

{ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ } وَفِي قَوْلِ عَائِشَةَ بَيَانٌ لِمَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ ضَيِّقِ الْعَيْشِ إِذْ لَمْ يَكُونُوا يُسْرِجُونَ فِي بُيُوتِهِمْ الْمُصَابِيحُ بُيُوتِهِمْ الْمُصَابِيحُ بَيُوتِهِمْ الْمُصَابِيحُ وَذَلِكَ أَنَّ اللهُّ تَعَالَى فَتَحَ عَلَيْهِمْ بَعْدَ النَّبِيِّ ﴿ مِنْ الدُّنْيَا فَوَسَّعُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ إِذْ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِمْ

{ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ } فَإِنْ قِيلَ قَدْ جَعَلْتُمْ أَنَّ قَوْهَا يَوْمَئِذِ الْمُرَادُ بِهِ الْحِينُ وَالزَّمَنُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ تُرِيدَ بِذَلِكَ الْوَقْتِ صَلَاتَهُ فَي مِنْ آخَرِ اللَّيْلِ لَا كُلِّ اللَّيْلِ وَإِنَّمَا كَانُوا يُطْفِئُونَ مَصَابِيحَهُمْ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَدْ وَرَدَ { أَنَّ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ { وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ } فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَدْ وَرَدَ { أَنَّ كَقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ { وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ } فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَدْ وَرَدَ { أَنَّ النَّبِي فَي كَانَ لَا يَجْلِسُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ حَتَّى يُوقَدَلَهُ } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ النَّبِي فَي كَانَ لَا يَجْلِسُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ حَتَّى يُوقَدَلَهُ } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النَّبِي فَي كَانَ لَا يَجْلِسُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ حَتَّى يُوقَدَلَهُ } وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قَصَّةِ الْأَنْصَارِيِّ النَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ { وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ } الْآيَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَتَعَالِي فَأَطْفِئُ اللَّيَ اللَّيْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ } الْآيَةَ أَنَّهُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَتَعَالِي فَأَطْفِيْ اللَّيْوِي مَنْ النَّبِي فَى فَيْدَ أَنَّ مَا كَانَتْ هُمْ مَصَابِيحُ فِي بُيُومِهِمْ فِي زَمَنِ النَّبِيِ عَلَى أَنْفُرِهِ مُطْلَقِ النَّفُي عَلَى أَنْفُولِهُ مُ وَالْمَورُ فِي مُطْلَقِ النَّفُي عَلَى النَّهُ مُ كَانَتْ هُمْ مَصَابِيحُ فِي بُيُومَ مُ فِي وَمَنِ النَّبِي عَلَى أَنْفُولُهُ مُولُولُ وَلَا لَكُولُ وَلَا لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ ظَاهِرٌ فِي مُطْلَقِ النَّفِي عَلَى أَنْفُ مَلَى أَنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهِ الْنَالُ مُنْ النَّيْرِ أَنَ عَلَى أَنْتُ النَّالُ فَي الْمَالِقِي المَالِقِ النَّفُولُ وَالِهِ اللَّهُ وَلَا لَلْهُ اللَّهِ الْقَولُ وَالُولُولُ مَا مُنَا مِنْ أَنِ النَّذُولُ وَلَا مُنَا مُنَا مُنَا اللَّهُ فَي وَاللَّهِ مُنْ إِلَى اللَّهُ وَلَا وَلَا مُؤْلُولُ اللَّيْ اللَّيْسُ فِي مَا مَنْ اللَّهُ مُولُولُولُ مُولِلْ اللْفَالِقُولُ اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّ

وَإِنْ حَدَّثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَنِهِ ﷺ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عَائِشَةَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ إِذْ سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ لَوْ كَانَ لَنَا مِصْبَاحٌ لَأَكَلْنَاهُ وَأَمَّا كَوْنُهُ لَا يَقْعُدُ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ فَهَذَا لَا يَثْبُتُ وَقَدْ ضَعَّفَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاللهُ أَعْلَمُ .

{ الْفَائِدَةُ الْعِشْرُونَ } ذَكَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ الْقُشَيْرِيُّ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ قِصَّةَ عَائِشَةَ فِي كَوْنِهَا فِي قِبْلَتِهِ فَا الْفَائِدَةُ الْعِشْرُونَ } ذَكَرَتْ أَنَّ الْبُيُّوتَ حِينَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ فَلَعَلَّ سَبَبَ هَذَا الحُكْم عَدَمُ الْمُشَاهَدَةِ لَمَا .ا.هـ

#### امامة النساء

قَالَ « قِرِّى فِي بَيْتِكِ فَإِنَّ اللهَّ تَعَالَى يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ ». قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيدَةَ. قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ

الْقُرْآنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيِّ - ﴿ أَنْ تَتَّخِذَ فِي دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَأَذِنَ لَمَا قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلامًا لَمَا وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَمَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ وَجَارِيَةً فَقَامَا إِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَعَمَّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَمَا حَتَّى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَأَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذَيْنِ عِلْمٌ أَوْ مَنْ رَآهُمَا فَلْيَحِيْ بِهِمَا فَأَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا أَوَّلَ مَصْلُوبٍ بِاللَّذِينَةِ. وَلَا عَنْ كَانَ وَسُولُ اللهِ ۖ ﴿ عَنْ مَا قُلْ مَا فَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُا يُؤَذِّنُ لَمَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَوُمَ أَهْلَ دَارِهَا. وَاللَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﴾ ويقال عَلْمُ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَن فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّبًا شَيْخًا كَبِيرًا. ابو داود

قال الالباني (قلت: إسناده حسن، وصححه ابن خزيمة، وأقره الحافظ، ووافقه العيني).

جاء في شرح أبي داود للعيني:

ويُستفادُ من الحديث فوائد ، الأولى: أن قرار النساء في بيوتهن أفضل من خروجهن إلى الجهاد، إلا إذا كان النفير عاما. الثانية: جوار اتخاذ المؤذن للنساء. وقال أصحابنا: ليس على النساء أذان ولا إقامة ، لما روى أبو بكر: نا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن ومحمد بن سيرين قالا: ليس على النساء أذان ولا إقامة.

وكذا روى بإسناده، عن عطاء، وعن ابن المسيب، وعن الزهري، وعن الضحاك. وإن أذنت أو أقامت فلا بأس ، لما روى أبو بكر قال: نا ابن علية ، عن ليث، عن طاوس، عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم.

الثالثة: فيه جواز التدبير. الرابعة: جواز صَلْب القاتل. الخامسة: جواز إمامة النساء للنساء، وتقوم وسطهن ، لما روى ابن عدي في " الكامل " ، وأبو الشيخ الأصبهاني في كتاب " الأذان " عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن أسهاء بنت أبي بكر أن النبي عليه السلام – قال: " ليس على النساء أذان ولا إقامة، ولا جمعة، ولا اغتسال، ولا تقدمهن امرأة ، ولكن تقوم وسطهن "

قلت: هذا الحديث أنكره ابن الجوزي في " التحقيق "فقال: لا نعرفه مرفوعا ، إنها هو شيء يروى عن الحسن البصري وإبراهيم النخعي، وردّه الشيخ في " الإمام" وحديث آخر موقوف: رواه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن داود بن الحصن، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن.

وقال أبو بكر: ثنا سفيان بن عيينة، عن عمار الدهني، عن امرأة من قومه اسمها: حُجيرة قالت: أمتنا أم سلمة قائمة وَسْط النساء.

حدَثنا وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة أنها كانت تؤم النساء تقوم معهن في صفّهن.

وقال صاحب " الهداية ": وإن فعلن قامت الإمام وسطهن ، لأن عائشة - رضي الله عنها - فعلت كذلك، وحمل فعلها الجماعة على ابتداء الإسلام.

قلت: وكذا ذكر في" المبسوط" و" المُحيط" ، ولكن فيه بُعْد؟ لأنه - عليه السلام - أقام بمكة بعد النبوة

ثلاث عشرة سنة - كما رواه البخاري ومسلم - ثم تزوج عائشة بالمدينة، وبنى بها وهي بنت تسع، وبقيت عنده - عليه السلام - تسع سنين، وما تصلي إماما إلا بعد بلوغها، فكيف يَسْتقيم

حمله على ابتداء الإسلام؟ لكن يمكن أن يقال: إنه منسوخ وفعلت ذلك حين كانت النساء تحضرن الجاعات ثم نُسخت جماعتهن، والله أعلم.

# وفي كتاب عون المعبود:

( وأمرها أن تؤم أهل دارها ) ثبت من هذا الحديث أن إمامة النساء وجماعتهن صحيحه ثابتة من أمر رسول الله فلله وقد أمت النساء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها في الفرض والتروايح قال الحافظ في تلخيص الحبير حديث عائشة أنها أمت نساء فقامت وسطهن رواه عبد الرزاق ومن طريقه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي حازم عن رائطة الحنفية عن عائشة أنها أمتهن فكانت بينهن في صلاة مكتوبة

وروى بن أبي شيبة ثم الحاكم من طريق بن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة أنها كانت تؤم النساء فتقوم معهن في الصف ، وحديث أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن ، رواه الشافعي وابن أبي شيبة وعبد الزراق ثلاثتهم عن بن عيينة عن عهار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها هجيرة عن أم سلمة أنها أمتهن فقامت وسطا ولفظ عبد الرزاق أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا وقال الحافظ في الدارية وأخرج محمد بن الحسن من رواية إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في شهر رمضان فتقوم وسطا

قلت وظهر من هذه الأحاديث أن المرأة إذا تؤم النساء تقوم وسطهن معهن ولا تقدمهن قلت وظهر من هذه الأحاديث أن المرأة إذا تؤم النساء تقوم وسطهن معهن ولا تقدمهن قال في السبل والحديث دليل على صحة إمامة المرأة أهل دارها وإن كان فيهم الرجل فإنه كان لها مؤذنا وكان شيخا كها في الرواية والظاهر أنها كانت تؤمه وغلامها وجاريتها وذهب إلى صحة ذلك أبو ثور والمزنى والطبرى وخالف ذلك الجهاهير

وأما إمامة الرجل النساء فقط فقد روى عبد الله بن أحمد من حديث أبي بن كعب أنه جاء إليه النبي الله فقال يا رسول الله عملت الليلة عملا

قال ما هو قال نسوة معي في الدار قلن إنك تقرؤ و لا نقرؤ فصل بنا فصليت ثمانيا والوتر فسكت النبي ه قال فرأينا أن سكوته رضا قال الهيثمي في إسناده من لم يسم

قال ورواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وإسناده حسن

قال المنذري وفي إسناده الوليد بن عبد الله بن جميع الزهري الكوفي وفيه مقال وقد أخرج له مسلم

وحديث أم ورقة أخرجه الحاكم في المستدرك ولفظه أمرها أن تؤم أهل دارها في الفرائض وقال لا أعرف في الباب حديثا مسندا غير هذا

وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا إبراهيم بن محمد عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال تؤم المرأة النساء تقوم في وسطهن انتهى

# رفع اليدين في الصلاة

# قال النووي في المجموع:

وأجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام.

② عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﴿ ﴿ حِينَ افْتَتَحَ الصَّلاَةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذْنَيْهِ - قَالَ - ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهُمْ فِى افْتِتَاحِ الصَّلاَةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ. سنن أبي داود

كَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْقَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَرَ لِللَّ كُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَ كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللهُ لَمِنْ مَحِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الحُمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ متفق عليه.

قال الشوكاني: واعلم أن هذه السنة يشترك فيها الرجال والنساء، ولم يرد ما يدل على الفرق بينها فيها، وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع.

كَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكَبَيْهِ ثُمَّ يُكَبِّرُ قَالَ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ سَمِعَ الله لَيْ لَمْ عَلَهُ وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. النسائي

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُّ لَيْنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

 $\bigcirc$  عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ — ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ۗ ﴿ أَنَهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ المُكْتُوبَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَيَصْنَعُهُ إِذَا وَفَعَ يَرَاءَتَهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَيَصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ الرَّكُوعِ وَلاَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ وَهُو قَاعِدٌ وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ. سنن أبى داود

حضورهن صلاة العيد

② عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَة قَالَتْ كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَقَدِمَتْ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِي اللَّهِ ثِنْتِي عَشَرَةَ وَكَانَتْ أُخْتِي قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي الْمُ أَعْلَى إِحْدَانَا مَعَهُ فِي سِتِّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَقُومُ عَلَى اللَّهْ ضَى فَسَأَلَتْ أُخْتِي النَّبِي النَّبِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَأُمِّي أَنْ نُخْرِجَ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلَّى وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ قَالَ قِيلَ أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ فَلْتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابَهَا احمد

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنَا عُمَرَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﴾ ﴿ بْنَ الخُطَّابِ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَرَدُوْنَا عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ أَنَا رَسُولِ اللهِ ﴾ ﴿ فَا اللهِ اللهِ

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا الْحُبَرِ قَالَتْ وَالْحُيَّضُ يَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ فَيُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ . ( د )

#### موعظة للنساء

© وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ النَّبِي اللَّهَ قَامَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ بَعْدُ فَلَيًّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ قَبِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يَعْدُ فَلَيًّا فَرَغَ نَبِيُّ اللهِ قَلْ نَزَلَ فَأَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ وَهُو يَتَوَكَّأُ عَلَى يَدِ بِلَالٍ وَبِلَالٌ بَاسِطٌ ثَوْبَهُ يُلْقِي فِيهِ النِّسَاءُ صَدَقَةً قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَرَى حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْآنَ أَنْ يَأْتِي النِّسَاءَ فَيُذَكِّرَهُنَّ حِينَ يُفْرِغُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ خَقٌ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ أَنْ لَا يَفْعَلُوا . صحيح البخاري

وفي رواية : قُلْتُ لِعَطَاءٍ زَكَاةَ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ لَا وَلَكِنْ صَدَقَةً يَتَصَدَّقْنَ حِينَئِذٍ تُلْقِي فَتَخَهَا وَيُلْقِينَ قُلْتُ أَتَرَى

حَقًّا عَلَى الْإِمَام ذَلِكَ وَيُذَكِّرُهُنَّ قَالَ إِنَّهُ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَهُ

② عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ — الصَّلاةَ يَوْمَ الْعِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ ثُمَّ قَامَ مُتَوكَّنًا عَلَى بِلاَلٍ فَأَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَحَثَّ عَلَى طَاعَتِهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ « تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَ كُنَّ حَطَبُ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ « تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَ كُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ ». فَقَامَتِ امْرَأَةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخُدَّيْنِ فَقَالَتْ لِمَيَا رَسُولَ الله قَالَ « لأَنْكُنَ تُكْثِرُ نَ الشَّكَاةَ وَتَكُفُونَ الْعَشِيرَ ». قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ الشَّكَاةَ وَتَكُفُونُ الْعَشِيرَ ». قَالَ فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِى ثَوْبِ بِلاَلٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِهِنَّ

السفعاء: المرأة الشاحبة التي في وجهها سواد وتغير، السطة: الخيار

② عَنْ جَابِرٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ ﴿ فَي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْحُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ فَلَيًّا قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ مُتَوَكِّنًا عَلَى بِلَالٍ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَكَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى الله وَوَعَظَهُنَّ وَحِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَّ مَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَ بِتَقْوَى الله وَوَعَظَهُنَ وَحِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَحَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَ قَالَ تَصَدَّقْنَ فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ فَقَالَتُ امْرَأَةٌ مِنْ سَفَلَةِ النِّسَاءِ مَنْ عَلَى طَاعَتِهِ ثُمَ قَالَ الله قَالَ لِأَنْكُنَ ثُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكُفُّرُنَ الْعَشِيرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ حُلِيَّهُنَّ مَعْنَاءُ الْخَدَيْنِ لِمَ يَا رَسُولَ الله قَالَ لِأَنْكُنَ ثُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ وَتَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ حُلِيَّهُنَّ وَقَرَطَتَهُنَ وَخُواتِيمَهُنَّ يَقْذِفْنَ بِهِ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ يَتَصَدَّقْنَ بِهِ. مسند أهد

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله ﴿ فَي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَا رَسُولَ الله ۗ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ النَّعْلِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحُازِمِ مِنْ أَكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكُفُرُنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحُازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ الله ۗ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ المُرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّاجُلِ عَنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ اللّه مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ اللّه مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا . صحيح البخاري

قال في فتح الباري لابن حجر : وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الحُدِيثِ عَلَى جَوَاذِ دَفْعِ الْمُرْأَةِ زَكَاتَهَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَهُو قَوْل الشَّافِعِيِّ وَالنَّوْرِيِّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة وَإِحْدَى الرِّوَابَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ كَذَا أَطْلَقَ بَعْضَهِمْ وَرِوَايَة المُنْعِ عَنْهُ مُقَيَّدَة بِالْوَارِثِ وَعِبَارَة الجُوْزَقِيِّ : وَلَا لِنْ تَلْزَمُهُ مَثُونَتُهُ ، فَشَرَحُهُ أَطْلَقَ بَعْضَهِمْ وَرِوَايَة المُنْعِ عَنْهُ مُقَيَّدَة بِالْوَارِثِ وَعِبَارَة الجُوْزَقِيِّ : وَلَا لِنْ تَلْزَمُهُ مَثُونَتُهُ ، فَشَرَحُهُ إِبْنُ قُدَامَةَ بِهَا قَيَّدُهِ قَالَ : وَالْأَظْهَرُ الجُوازِ مُطْلَقًا إِلَّا لِلْأَبُوبُنِ وَالْوَلَد ، وَحَمَّلُوا الصَّدَقَةَ فِي الحُدِيثِ عَلَى النَّواجِبَةِ لِقَوْهِا " أَتُحْزِئُ عَنِي " وَبِهِ جَزَمَ المُازِرِيِّ ، وَتَعَقَّبُهُ عِيَاضٍ بِأَنَّ قَوْلُهُ " وَلَوْ مِنْ حُلِيكُنَّ " وَكُوْن صَدَقَتِهَا كَانَتْ مِنْ صِنَاعَتِهَا يَدُلَانِ عَلَى التَّطَوُّعِ ، وَبِهِ جَزَمَ النَّوْوِيّ وَتَأَوَّلُوا خُلِيكُنَّ " وَكُوْن صَدَقَتِهَا كَانَتْ مِنْ صِنَاعَتِهَا يَدُلَانِ عَلَى التَّطَوُّعِ ، وَبِهِ جَزَمَ النَّوَوِيّ وَتَأَوَّلُوا خُلِيكُنَّ " وَكُوْن صَدَقَتَهَا عَلَى زَوْجِهَا لَا تُحَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّارِ كَأَنَّا كَافَتْ أَنَ اللَّهُ وَعَلَى وَلَا أَنْ وَعَلَى وَلَوْقِي وَلَوْلِ أَنِي حَنِيفَة ، فَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق لَوْلِ أَلِي حَنِيفَة ، فَأَخْرَجَ مِنْ طَرِيق لَلْهُ اللَّهُ مُونِي الْقَوْلُ بِهِ ، لَكِنْ يَوْفُولُ بِهِ ، لَكِنْ الطَّحَاوِيّ بِقَوْهُ الْهِ وَعَلَى وَلِيهُ لِ فَكَيْفَ يُعْتَجُ عَلَى الطَّحَاوِيّ بِهَ لَلَا يَقُولُ بِهِ ، لَكِنْ عَنْدِي خُلِيّ لِي فَأَرَدْت أَنْ أَنْ اتَصَدَّقَ فَي الْمَلْعُود لِلْمُولِ الْمَاتِي وَكَالَ الْمَلْعَ وَعَلَى فِلْ الْمَلْعَ وَلَى الْفَرَوي عَنْ عَلْ الْمَلْعَ وَلَا أَلَا مُعَوْد لِامْرَأَتِهِ فَعَلَى الطَّعَادِي عَلَى الْمَلْعَ وَالْمَا عَلَى الْمَلْعَ وَالَ الْمُعُود لِلْمُولِ أَلِي عَلْ الْمَلْعَ وَالْمُ الْمُؤَولُ فِي عَلْ الْمَلْعَ عِلْ الْمَلْعَ وَالَ إِنْ مَسْعُود لِلْامُولُ فِي وَلَوْلُ اللَّهُ الْمُؤَالِقِي الْمَلَعَ فَالْ المَّعَادُ عَلَى الْمَلْعَ وَالْمَلَعَ فَا لَوْ الْمَا مَلُولُ الْمَلْعَ الْمَاعَ

بِهِ " لِأَنَّ الْحَلِيَّ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ الزَّكَاة فِيهِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي جَمِيعِهِ ، كَذَا قَالَ وَهُوَ مُتَعَقَّب ، لِأَنَّهَا وَإِنْ لَمْ تَجِبْ فِي عَيْنِهِ فَقَدْ تَجِبُ فِيهِ بِمَعْنَى أَنَّهُ قَدْرُ النِّصَابِ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهَا إِخْرَاجُهُ ، وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِأَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيد المُّذْكُورِ " زَوْجُك وَوَلَدُك أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ " دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا صَدَقَةُ تَطَوُّع ، لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا يُعْطَى مِنْ الزَّكَاةِ الْوَاجِبَةِ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا نَقَلَهُ إِبْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ ، وَفِي هَذَا الِاحْتِجَاجِ نَظَرِ لِأَنَّ الَّذِي يَمْتَنِعُ إِعْطَاقُهُ مِنْ الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ مَنْ يَلْزَمُ الْمُعْطِيَ نَفَقَتُهُ وَالْأُمُّ لَا يَلْزَمُهَا نَفَقَة وَلَدِهَا مَعَ وُجُودِ أَبِيهِ . وَقَالَ إِبْنِ التَّيْمِيّ : قَوْلُهُ " وَوَلَدَك " عَمْول عَلَى أَنَّ الْإِضَافَةَ لِلتَّرْبِيَةِ لَا لِلْوِلَادَةِ فَكَأَنَّهُ وَلَدُهُ مِنْ غَيْرِهَا . وَقَالَ ابْن المُنتِّرِ : اعْتَلَّ مَنْ مَنَعَهَا مِنْ إعْطَائِهَا زَكَاتَهَا لِزَوْجِهَا بِأَنَّهَا تَعُودُ إِلَيْهَا فِي النَّفَقَةِ فَكَأَنَّهَا مَا خَرَجَتْ عَنْهَا ، وَجَوَابِه أَنَّ إحْتِيَالَ رُجُوعِ الصَّدَقَة إِلَيْهَا وَاقِع فِي التَّطَقُّعِ أَيْضًا ، وَيُؤَيِّدُ المُّذْهَبِ الْأَوَّل أَنَّ تَرْكَ الِاسْتُفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَة الْعُمُوم ، فَلَمَّا ذُكِرَتْ الصَّدَقَةُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهَا عَنْ تَطَوُّع وَلَا وَاجِبِ فَكَأَنَّهُ قَالَ : تُجْزِئ عَنْك فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا . وَأَمَّا وَلَدُهَا فَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيعُ بِأَنَّهَا تُعْطِي وَلَدَهَا مِنْ زَكَاتِهَا ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهَا إِذَا أَعْطَتْ زَوْجَهَا فَأَنْفَقَهُ عَلَى وَلَدِهَا كَانُوا أَحَقَّ مِنْ الْأَجَانِبِ ، فَالْإِجْزَاء يَقَعُ بِالْإِعْطَاءِ لِلزَّوْجِ وَالْوُصُولِ إِلَى الْوَلَدِ بَعْدَ بُلُوعِ الزَّكَاة نَحِلَّهَا . وَالَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّهُمَا قَضِيَّتَانِ : إِحْدَاهُمَا فِي سُؤَالَهِا عَنْ تَصَدُّقِهَا بِحُلِّيِّهَا عَلَى زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ ، وَالْأُخْرَى فِي سُؤَالَهَا عَنْ النَّفَقَةِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ . وَفِي الْحُدِيثِ الْحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْأَقَارِبِ ، وَهُوَ مَحْمُولٌ فِي الْوَاجِبَةِ عَلَى مَنْ لَا يَلْزَمُ الْمُعْطِيَ نَفَقَته مِنْهُمْ ، وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّةِ المُنْعِ فَقِيلَ لِأَنَّ أَخْذَهُمْ لَهَا يُصَيِّرُهُمْ أَغْنِيَاءَ فَيَسْقُطُ بِذَلِكَ نَفَقَتُهُمْ عَنْ المُعْطِي ، أَوْ لِأَنَهُمْ أَغْنِيَاءُ بِإِنْفَاقِهِ عَلَيْهِمْ ، وَالزَّكَاة لَا تَصَرُّفَ لِغَنِيٍّ ، وَعَنْ الحُسَنِ وَطَاوُس لَا يُعْطِي قَرَابَته مِنْ الزَّكَاةِ شَيْئًا وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِك . وَقَالَ اِبْن المُنْذِر : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لَا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ فَتَسْتَغْنِي بَهَا عَنْ الزَّكَاةِ ، وَأَمَّا إِعْطَاؤُهَا لِلزَّوْجِ فَاخْتُلِفَ فِيهِ كُمَا سَبَقَ . وَفِيهِ الحُثُّ عَلَى صِلَةِ الرَّحِمِ وَجَوَازِ تَبَرُّعِ المُرْأَةِ بِمَالِهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا . وَفِيهِ عِظَة النِّسَاء ، وَتَرْغِيب وَلِيّ الْأَمْر فِي أَفْعَالِ الْخُيْرِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَالتَّحَدُّثِ مَعَ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ ، وَالتَّخْوِيفِ مِنْ الْمُؤَاخَذَةِ بِالذُّنُوبِ وَمَا يُتَوَقَّعُ بِسَبَبِهَا مِنْ

الْعَذَابِ. وَفِيهِ فُتْيَا الْعَالِمِ مَعَ وُجُودِ مَنْ هُو أَعْلَمُ مِنْهُ ، وَطَلَبُ التَّرَقِّي فِي تَحَمُّلِ الْعِلْمِ . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَيْسَ إِخْبَار بِلَال بِاسْمِ الْمُرْ أَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ إِسْتَكْتَمَتَاهُ بِإِذَاعَةِ سِرِّ وَلَا كَشْفِ أَمَانَةٍ لِوَجْهَيْنِ الْقُرْطُبِيّ : لَيْسَ إِخْبَار بِلَال بِاسْمِ المُرْ أَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ إِسْتَكْتَمَتَاهُ بِإِذَاعَةِ سِرِّ وَلَا كَشْفِ أَمَانَةٍ لِوَجْهَيْنِ : أَكُدُهُمَا أَنَّهُمُا لَمُ تُلْزِمَاهُ بِذَلِكَ وَإِنَّمَا عُلِمَ أَنَّهُمُا رَأَتَا أَنْ لَا ضَرُورَةَ ثُحْوِجُ إِلَى كِثْمَانِهِمَا أَنَّهُ أَخْبَرَ : فَكُونَ إِجَابَته أَوْجَبَ مِنْ التَّمَسُّكِ بِهَا أَمَرَتَاهُ بِهِ مِنْ الْكِتْمَانِ ، وَهَذَا يُذَلِكَ جَوَابًا لِسُؤَالِ النَّبِيِّ فَلَا لِكُونِ إِجَابَتِه أَوْجَبَ مِنْ التَّمَسُّكِ بِهَا أَمَرَتَاهُ بِهِ مِنْ الْكِتْمَانِ ، وَهَذَا كُلِكَ جَوَابًا لِسُؤَالِ النَّبِيِّ فَلَى إِنَا لِكُونِ إِجَابَتِه أَوْجَبَ مِنْ التَّمَسُّكِ بِهَا أَمَرَتَاهُ بِهِ مِنْ الْكِتْمَانِ ، وَهَذَا كُلِّ مَا يُلِكَ . وَيَعْتَمِلُ أَنْ تَكُونَا سَأَلْتَاهُ ، وَلَا يَجِبُ إِسْعَافُ كُلِّ سَائِل .

② عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ سَلَّهِ اللهِ اللهِ

### قضاء الحائض للصلاة

﴾ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ أَوْ قَالَتْ فَلَا نَفْعَلُهُ . صحيح البخاري

( أحرورية أنت ) أأنت من الحرورية وهم فئة من الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض وسموا بالحرورية نسبة إلى حروراء وهي البلد التي اجتمع الخوارج فيها أول أمرهم كون مُعَاذَة قَالَتْ سَأَلْتُ عَائِشَة فَقُلْتُ مَا بَالُ الحُائِضِ تَقْضِى الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِى الصَّلاَة فَقَالَتْ أَحُرُورِيَّة وَلَكِنِّى أَسْأَلُ. قَالَتْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْم وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوم وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوم وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوم وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدِم ولاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدِم ولاَ نُوسِيبُ اللهَ اللهِ عَلَى السَّوْم ولاَ الصَّالَ وَلاَ نُوسِيبُنَا ذَلِكَ فَنُوْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّدِم مسلم

عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي الأَزْدِيَّةُ - يَعْنِي مُسَّةَ - قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَلَتْ يَا أُمَّ اللَّوْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاَةَ المُحِيضِ. فَقَالَتْ لاَ يَقْضِينَ فَقُلْتُ يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاَةَ المُحِيضِ. فَقَالَتْ لاَ يَقْضِينَ

كَانَتِ الْمُرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ - ﴿ اللَّهُ النَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - ﴿ اللَّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - ﴿ اللَّهَ اللَّهُ اللّ

حَاتِمٍ وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنَى أُمَّ بُسَّةً. سنن أبى داود-

# كنس المرأة المسجد

قال في فتح الباري لابن حجر: وَرَوَاهُ اِبْن خُرَيْمَة مِنْ طَرِيقِ الْعَلَاءِ بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ بُرَيْدَة عَنْ أَبِيهِ فَسَهَّاهَا " أَمّ مِحْجَن " وَأَفَادَ أَنَّ اللَّذِي أَجَابَ النَّبِيُّ عَنْ سُؤَالِهِ عَنْهَا أَبُو بَكُر الصِّدِيق. أَبِيهِ فَسَهَّاهَا " أَمّ مِحْجَن " وَأَفَادَ أَنَّ اللَّذِي أَجَابَ النَّبِيُّ عَنْ سُؤَالِهِ عَنْهَا أَبُو بَكُر الصِّدِيق. وَذَكَرَ إِبْن مِنْدَهُ فِي الصَّحَابَةِ " خَرْقَاءَ إِمْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ المُسْجِدَ " وَوَقَعَ ذِكْرُهَا فِي حَدِيثِ مَنْدَهُ فِي الصَّحَابَةِ بِذَلِكَ بِدُونِ ذِكْرِ السَّنَدِ ، فَإِنْ كَانَتْ عَفُوظًا فَهَذَا إِسْمُهَا وَكُنْيَتُهَا " أُمُّ مِحْجَن " .

وقال في فتح الباري لابن حجر : وَفِي الحُدِيثِ فَضْلُ تَنْظِيفِ المُسْجِدِ ، وَالسُّؤَالِ عَنْ الْحَادِمِ وَالصَّدِيقِ إِذَا غَابَ . وَفِيهِ المُكَافَأَةُ بِالدُّعَاءِ ُ وَالتَّرْغِيبُ فِي شُهُودِ جَنَائِزِ أَهْل الحُيْرِ وَنَدْبُ الصَّلَاة عَلَى المُّيْتِ الحَّاضِرِ عِنْدَ قَبْرِهِ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ ، وَالْإِعْلَام بِالمُوْتِ .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة:

فيه أنه صلى عليها بعد أيام من موتها . فهي ثلاثة أو أكثر ، ففيه جواز الصلاة على الميت وهو في قبره ، وأن ذلك لا يشمله النهى عن الصلاة إلى القبور ، كما هو مبين في غير هذا الموضع ، وأن الجواز لا يقيد بيوم أو ليلة ، وإنها بعلمه الحادث بالوفاة والدفن . وقد أفاض الحافظ المغربي ابن عبد البر في كتابه " التمهيد في ذكر الأحاديث الواردة في الباب بأسانيدها - كما هي عادته -

وبيان مذاهب الأئمة الفقهاء حولها ، ووجهة نظرهم فيها ، ثم ختم ذلك بخلاصة ما انتهى إليه من فقهها ، فقال: " من صلى على قبر ، أو على جنازة قد صلى عليها ، فمباح له ذلك ، لأنه قد فعل خيراً لم يحظره الله ولا رسوله ، ولا اتفق الجميع على المنع منه .

وقد قال الله تعالى " وافعلوا الخير " " الحج: ٧٧ " ، وقد صلى رسول الله على قبر ، ولم يأت عنه نسخه ، ولا اتفق الجميع على المنع منه ، فمن فعل فغير حرج ، ولا معنف ، بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله ، إلا أنه ما قدم عهده فمكروه الصلاة عليه ، لأنه لم يأت عن النبي الله ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك ، وأكثر ما روى فيه شهر " .

# المرأة وحدها صف

عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ ﴿ وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا .
 صحيح البخاري

# طرح التثريب

دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُرْأَةَ لَا تَقِفُ مَعَ صَفِّ الرِّجَالِ بَلْ تَقِفُ خَلْفَهُمْ وَكَذَلِكَ تَقِفُ خَلْفَ الصِّبْيَانِ أَيْضًا وَلَا تُصَفُّ مَعَهُمْ لِكَوْنِهِمْ ذُكُورًا .

فتح الباري لابن حجر: قَوْلُهُ: (صَلَّيْت أَنَا وَيَتِيم) ثُمَّ إِنَّ هَذَا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ اِخْتَصَرَهُ سُفْيَان وَطَوَّلَهُ مَالِكٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي " بَابِ اَلصَّلَاة عَلَى الحُصِيرِ " وَاسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ " فَصَفَفْت أَنَا وَالْيَتِيم وَرَاءَهُ " عَلَى أَنَّ السُّنَةَ فِي مَوْقِف اَلِاثْنَيْنِ أَنْ يَصُفَّا خَلْفَ الْإِمَامِ ، خِلَافًا لَمِنْ قَالَ مِنْ الْكُوفِيِّينَ : وَرَاءَهُ " عَلَى أَنَّ السُّنَةَ فِي مَوْقِف اللَّائِيْنِ أَنْ يَصُفَّا خَلْفَ الْإِمَامِ ، خِلَافًا لَمِنْ قَالَ مِنْ الْكُوفِيِّينَ : إِنَّ مَسْعُود الَّذِي إِنَّ أَحَدَهُمَا يَقِفُ عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَحُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ حَدِيث اِبْن مَسْعُود الَّذِي إِنَّ أَحْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقَامَ عَلْقَمَة عَنْ يَمِينِهِ وَالْأَسُودَ عَنْ شِمَالِهِ ، وَأَجَابَ عَنْهُ الْبُنُ السِّينَ بَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِضِيقِ الْمُكَانِ ، رَوَاهُ الطَّحَاوِيّ .

قَوْلُهُ: ( وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْم خَلْفَنَا ): فِيهِ أَنَّ المُرْأَةَ لَا تَصُفُّ مَعَ الرِّجَالِ ، وَأَصْلُهُ مَا يُخْشَى مِنْ الِافْتِتَانِ بِهَا فَلَوْ خَالَفَتْ أَجْزَأَتْ صَلَاتهَا عِنْدَ الجُمْهُورِ ، وَعَنْ الْحَنفِيَّةِ تَفْسُدُ صَلَاةُ الرَّجُلِ دُونَ المُرْأَةِ ، وَهُو عَجِبٌ وَفِي تَوْجِيهِهِ تَعَسُّف حَيْثُ قَالَ قَائِلهمْ : ذَلِيلُهُ قَوْل اِبْن مَسْعُود " أَخَرُوهُنَّ مِنْ عَيْثُ أَخْرَهُنَّ الله " وَ الْأَهْ مَكَان وَلا مَكَان يَجِبُ تَأَخُّرهنَّ فِيهِ إِلَّا مَكَان الصَّلَاةِ فَإِذَا حَاذَتُ الرَّجُلَ فَسَدَتْ صَلاَةُ الرَّجُلِ ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَأْخِيرِهَا ، وَحِكَايَة هَذَا تُغْنِي عَنْ الصَّلَاةِ فِي النَّوْبِ ، - وَاللهُ المُسْتَعَان - . فَقَدْ ثَبَتَ النَّهْي عَنْ الصَّلاةِ فِي النَّوْبِ المُعْصُوبِ وَأُمِرَ لَا بِسُهُ أَنْ يَنْزِعَهُ ، فَلَوْ خَالَفَ فَصَلَّى فِيهِ وَلَمْ يَنْزِعْهُ أَثِمَ وَأَجْزَأَتُهُ صَلاته ، فَلِمَ لَا المُعْصُوبِ وَأُمِرَ لَا بِسُهُ أَنْ يَنْزِعَهُ ، فَلَوْ خَالَفَ فَصَلَّى فِيهِ وَلَا يَنْزِعْهُ أَثِمَ وَأَجْزَأَتُهُ صَلاته ، فَلِمَ لَا المُعْصُوبِ وَأُمِرَ لَا بِسُهُ أَنْ يَنْزِعَهُ ، فَلَوْ خَالَفَ فَصَلَّى فِيهِ وَلَا يَنْزِعْهُ أَثِمَ وَأَجْزَأَتُهُ صَلاته ، فَلِمَ لَا يُقْلَلُ فِي الرَّجُلِ اللَّذِي عَاذَتُهُ اللَّهُ فَلَكُ ؟ وَأَوْضَحُ مِنْهُ لَوْ كَانَ لِبَابِ الْسُجِدِ بِخُطْوقَ وَاحِدَةٍ صَحَّتُ بُعُلُولُهُ وَأَثِمَ ، وَكَذَلِكَ الرَّجُل مَعَ الْمُؤَةَ وَلَيْ عَامَ إِلَى أَرْضِ المُسْجِدِ بِخُطْوقَ وَاحِدَةٍ صَحَّتُ مَكَالَ فِيهَا شَخْصٌ بِغَيْرٍ إِذْنِهِ مَعَ الْوَبْقِ النَّيْ عَالَالَ عَلَى عَادَتُهُ وَلَا سِيّهَا إِنْ جَاءَتُ بَعْدَ أَنْ دُخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَعَلَاقِ مِقَالَ الْمَانَةُ مُولَا المَّكُلُ وَيَعَلَى مِنْ عُمُومِ وَكَالَ الْمَلْ عَلَى صِحَّتِهِ نَظَرٌ كَبَا سَنَدُكُوهُ فِي " بَابِ إِذَا اللَّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ وَالْمُ عَلَى عَلْعَلُ الْمُؤْتَ عَلَى اللَّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَاقِهُ وَلَا يُغْرَفُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَلَى اللَّوْمُ الْمُؤْمُ وَالْنَ يُرَاحِمُهُمْ وَأَنْ يُرَاحِمُهُمْ وَأَنْ يُرَاحِمُهُمْ وَأَنْ يُرَاحِمُهُ وَلَى الْمُعْرَاقِ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ مَعَهُ مُوالًا لَكُونَ الصَّفَ مَعَلَى اللَّعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِقُ مَعَهُ وَالْ يُرَاحِمُهُمْ وَأَنْ يُرَاحِهُمُ وَالْ يُرَاحِمُهُمْ وَأَنْ يُرَاحِمُهُمْ وَأَنْ يُرَاحِمُهُمْ وَأَنْ يُرَاحِهُمُ وَالْ يُعْرَالَ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِ

# اعتكاف النساء في المساجد

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النّبِيِّ ﴿ أَنَّ النّبِيَ ﴾ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ
 رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ . متفق عليه

عَائِشَةَ قَالَتْ اعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللهِ اله

# زيارة المعتكف في المسجد

② عَنْ عَلِىِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَىٍّ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ - ﴿ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيُلاً فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ لأَنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِى لِيَقْلِبَنِى. وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَمَرَّ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَلَيَّا رَأَيَا النَّبِيَّ - ﴿ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﴿ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيىً ﴾. الأَنْصَارِ فَلَيَّا رَأَيَا النَّبِيَّ - ﴿ أَسْرَعَا فَقَالَ النَّبِيُّ - ﴿ عَلَى رِسْلِكُمَا إِنَّهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيىً ﴾. فَقَالاً شُبْحَانَ الله يَا رَسُولَ الله وَ قَالَ ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنَ الإِنْسَانِ بَحْرَى الدَّمِ وَإِنِّى خَشِيتُ أَنْ يَقُذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا ﴾. أَوْ قَالَ ﴿ شَيْئًا ﴾. متفق عليه يقلب : يردها إلى منزلها، ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد

## نوم المرأة في المسجد

② عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحِيٍّ مِنْ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُودٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُو مُلْقًى صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُودٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُو مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لُحَمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُونِي بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوا يُفَتَّشُونَ حَتَّى فَتَشُوا قُبُلُهَا قَالَتْ وَالله ۖ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ إِذْ مَرَّتْ الْحُدَيَّاةُ فَأَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ فَقُلْتُ هَلَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَسُلَى الله مَنْ مَعَى الله وَالله وَسُلَمَ فَالَتْ فَكَانَ هَا خِبَاءٌ فِي الْسُجِدِ أَوْ حِفْشُ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ فَكَانَ هَا خِبَاءٌ فِي الْمُسْجِدِ أَوْ حِفْشُ قَالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَتْ فَكَانَ هَا إِلّا قَالَتْ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبِ رَبِّنَا أَلا إِنَّهُ فَتَحَدَّثُ عِنْدِي قَالَتْ فَلَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَمَا مَا شَأْنُكِ لَا تَقْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلّا قُلْتِ هَذَا أَلُا إِنَّهُ وَلَاتُ فَحَدَّدُنُ عِنْدِي مَقَالَتْ فَكُولِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا أَوْقَ لَا تُعْعُدِينَ مَعِي مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا الله فَكُولِينَ مَعَى مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتِ هَذَا لَا لَعْ الله فَا فَاتُنْ فَعَلَى الله وَلَاتُ فَكَانَا الله وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَقَالَتْ مَعَلَى الله وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَقَلْتُ عَلَى الله وَلَا عَلَيْهُ مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

(وليدة) أمة مملوكة. (وشاح) نسيج من جلد ظاهر مرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها. (سيور) جمع سير وهو ما يقطع من الجلد. (حدياة) هي طائر قيل يأكل الجرذان وهي الحدأة وهي من الحيوانات المأذون بقتلها للمحرم وفي الحرم. (فالتمسوه) طلبوه وبحثوا عنه. (قلبها) فرجها. (خباء) خيمة من وبر أو صوف. (حفش) بيت صغير قليل الارتفاع . (أنجاني) نجوت بسببه

#### دعاء ليلة القدر

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُول اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَلْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ الْقَدْرِ مَا أَقُولُ فِيهَا قَالَ قُولِي اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌ كَرِيمٌ ثُحِبُ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ صَالَةُ الكسوف صلاة الكسوف

كَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِ اللَّهَ حِينَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فَإِذَا النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِي قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ النَّاسُ قِيَامٌ يُصَلُّونَ وَإِذَا هِي قَائِمَةٌ تُصَلِّي فَقُلْتُ مَا لِلنَّاسِ فَأَشَارَتْ بِيدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ وَقَالَتْ اللهَّ فَقُلْتُ آيَةٌ فَقُلْتُ آيَةٌ فَأَشَارَتْ أَيْ نَعَمْ فَقُمْتُ حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ وَجَعَلْتُ أَصُبُ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً فَلَيَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهَّ فَعُدَ اللهَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ شَيْءٍ كُنْتُ لَمْ أَرَهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ فَي مَقَامِي هَذَا حَتَى الجُنَّةَ وَالنَّارَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلِيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ مِثْلَ أَوْ قَرِيبَ مِنْ فِئْنَةِ اللَّرَجَالِ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ يُؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ لَهُ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ فَأَمَّا اللَّوْمِنُ اللَّ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهَدَى فَأَمَّا اللَّوْمِنُ اللهَ عَلَاتُ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهَ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَمَّا اللَّوْمِنُ اللهَ عَلَى وَالْمَا اللَّوْمِنُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللَّوْمِنُ وَاللَّالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهَ عَلَى اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ الله اللهُ ال

#### التصفيق للنساء

 رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَ مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ مَنْ رَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ وَإِنَّهَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ . صحيح البخاري

كَ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ اللَّهُ قَالَ التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ وَالتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ. أحمد

كَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهَّ - اللهِّ - اللهُّ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّى فَإِذْنُهُ التَّسْبِيحُ ، وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى المُرْأَةِ وَهِى تُصَلِّى فَإِذْنُهُ التَّسْفِيقُ ». السنن الكبرى للبيهقى

#### التسبيح

كَعَنْ جَدَّةٍ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ عَلَيْكُنَّ بِالتَّهْلِيلِ

وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْتُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتُ ( حم)

〇 رواية الترمذي :قَالَتْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتُ مُسْتَنْطَقَاتُ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ

② عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﴿ حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصَّبْحَ وَهِى فِي عَلِيسَةٌ فَقَالَ « مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِى جَالِسَةٌ فَقَالَ « مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ». قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ - ﴿ لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مَانَدُ اللَّهُ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ». مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَةٌ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ ». صحيح مسلم

## ذكر النوم تفعله المرأة

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُول اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ نَفَثَ فِي يَلَيْهِ وَقَرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ . وصحيح البخاري

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُول اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَمِا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيّا اشْتَكَى كَانَ يَاللهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيّا اشْتَكَى كَانَ يَاللهُ وَلَا اللهُ وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِنْ جَسَدِهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيّا اشْتَكَى كَانَ يَامُنُونِ اللهُ ال

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ مُو اللهُ أَحَدُ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ قُلْ هُوَ اللهُ أَجَدُ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صحيح البخاري جَسَدِهِ يَنْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صحيح البخاري دعاء الهم للمرأة وعند النوم

② عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ إِلَى النَّبِيِّ اللَّهُ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَمَا قُولِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَالِقَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْمَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْاَعْنِ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ اللَّيْنَ وَأَغْنِنِي مِنْ الْفَقْرِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

© قَالَ كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الحُبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ اللَّهُمَّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآوَلُ فَلَيْسَ وَبْلُكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآفِلِ عَنَ أَي وَأَنْتَ الْآوَلِ عَنَ اللَّيْنَ وَكَانَ يَرُوي ذَلِكَ عَن أَي وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ وَكَانَ يَرُوي ذَلِكَ عَن أَي وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ وَكَانَ يَرُوي ذَلِكَ عَن أَي هُرَيْرَةَ عَن النَّيِّ فَى النَّيِ قَلَ اللَّيْ اللَّهُ الْمُؤْنَا إِذَا أَخَذْنَا مَضْجَعَنَا أَنْ نَقُولَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَقَالَ مِنْ اللَّهُ اللَّذَا اللَّهُ اللَّه

كِلَاهُمَا عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيَ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا فَقَالَ لَهَا قُولِي اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْع بِمِثْلِ حَدِيثِ سُهَيْلٍ عَن أَبِيهِ وصحيح مسلم

كَ حَدَّنَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَام اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ الرَّحَى مِاً تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿ عَنْ اَسْهَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِهَاتٍ تَقُولِينَهُنَّ عِنْدَ الْكَرْبِ أَوْ فِي الْكَرْبِ اللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ﴾. سنن أبي داود

#### الدعاء للمراءة المصروعة

② عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ المُرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِيَ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أُصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَّ لِي قَالَ إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ المُرْأَةُ السَّوْدَاءُ أَتَتْ النَّبِي ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي أَصْرَعُ وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَّ لِي أَنْ لَا وَلَكِ الجُنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَّ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَّ لِي أَنْ لَا وَلَكِ الجُنَّةُ وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَّ أَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَّ لِي أَنْ لَا قَالَتْ أَنْ يَكُ

#### الصلاة على النساء والدعاء لهن

كَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِلنَّبِيِّ عِلَى صَلِّ عَلَىَّ وَعَلَى زَوْجِي. فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَىٰ اللهُ عَلَى وَعَلَى زَوْجِي. فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَىٰ اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ ». سنن أبى داود

قصة هذا الدعاء

كَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهُ ﷺ مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ وَقَالَ لِي أَبِي عَبْدُ اللهَّ يَا جَابِرُ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا فَإِنِّي وَاللهَّ لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي لَأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي عَادِلَتَهُمَا عَلَى نَاضِح فَدَخَلَتْ بِهِمَا الْمِدِينَةَ لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا إِذْ لَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي أَلَا إِنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ حَيْثُ قُتِلَا فَبَيْنَهَا أَنَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ يَا جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللهُ ۖ وَاللهُ لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عَمَلُ مُعَاوِيَةً فَبَدَا فَخَرَجَ طَائِفَةٌ مِنْهُ فَأَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْو الَّذِي دَفَنْتُهُ لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَّا مَا لَمْ يَدَعْ الْقَتْلُ أَوْ الْقَتِيلُ فَوَارَيْتُهُ قَالَ وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ دَيْنًا مِنْ التَّمْرِ فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللهَّ اللهَّ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهَّ إِنَّ أَبِي أُصِيبَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا وَتَرَكَ عَلَيَّ دَيْنًا مِنْ التَّمْرِ وَاشْتَدَّ عَلِيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي التَّقَاضِي فَأُحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي عَلَيْهِ لَعَلَّه أَنْ يُنَظِّرَنِي طَائِفَةً مِنْ تَمْرِهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ الْمُقْبِلِ فَقَالَ نَعَمْ آتِيكَ إِنْ شَاءَ اللهُ قَرِيبًا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ وَجَاءَ مَعَهُ حَوَارِيُّهُ ثُمَّ اسْتَأْذَنَ وَدَخَلَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي إِنَّ النَّبِيِّ ﷺ جَاءَنِي الْيَوْمَ وَسَطَ النَّهَارِ فَلَا أَرَيْتُكِ وَلَا تُؤْذِي رَسُولَ الله على فِي بَيْتِي بشَيْءٍ وَلَا تُكَلِّمِيهِ فَدَخَلَ فَفَرَشَتْ لَهُ فِرَاشًا وَوِسَادَةً فَوَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ قَالَ وَقُلْتُ لَمُوْلًى لِيَ اذْبَحْ هَذِهِ الْعَنَاقَ وَهِيَ دَاجِنٌ سَمِينَةٌ وَالْوَحَا وَالْعَجَلَ افْرُغْ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَيْقِظَ رَسُولُ الله عَنْ وَأَنَا مَعَكَ فَلَمْ نَزَلْ فِيهَا حَتَّى فَرَغْنَا مِنْهَا وَهُوَ نَائِمٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَسُولَ الله عَنْ إِذَا اسْتَيْقَظَ يَدْعُو بِالطَّهُورِ وَإِنِّي أَخَافُ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَقُومَ فَلَا يَفْرَغَنَّ مِنْ وُضُوئِهِ حَتَّى تَضَعَ الْعَنَاقَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا قَامَ قَالَ يَا جَابِرُ ائْتِنِي بِطَهُورٍ فَلَمْ يَفْرُغْ مِنْ طُهُورِهِ حَتَّى وَضَعْتُ الْعَنَاقَ عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ ادْعُ لِي أَبَا بَكْرٍ قَالَ ثُمَّ دَعَا حَوَارِيَّيْهِ اللَّذَيْنِ مَعَهُ فَدَخَلُوا فَضَرَبَ رَسُولُ اللهَ ﷺ يَدَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللهَ كُلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَ خُمْ مِنْهَا كَثِيرٌ قَالَ وَاللهَ ۖ إِنَّ بَحْلِسَ بَنِي سَلِمَةَ لَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَهُو أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَعْيُنِهِمْ مَا يَقْرُبُهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَحَافَةَ أَنْ يُؤْذُوهُ فَلَيًا فَرَغَ قَامَ وَقَامَ أَصْحَابُهُ فَخَرَجُوا بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَانَ يَقُولُ خَلُّوا ظَهْرِي لِلْمَلَائِكَةِ وَاتَّبَعْتُهُمْ حَتَّى بَلَغُوا أُسْكُفَّةَ الْبَابِ قَالَ وَأَخْرَجَتْ امْرَأَتِي صَدْرَهَا وَكَانَتْ مُسْتَتِرَةً بِسَقِيفٍ فِي الْبَيْتِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهُّ صَلِّ عَلَى وَعَلَى زَوْجِي صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْكِ وَعَلَى زَوْجِكِ فُمَّ قَالَ الْمُسَرَةِ لِي فُلَانًا لِغَرِيمِي الَّذِي اشْتَدَّ عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ المُقْبِلِ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ وَاعْتَلَّ وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مَالُ طَائِفَةً مِنْ دَيْنِكَ الَّذِي عَلَى أَبِيهِ إِلَى هَذَا الصِّرَامِ المُقْبِلِ قَالَ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ وَاعْتَلَّ وَقَالَ إِنَّمَا هُوَ مَالُ عَبَامَى فَقَالَ أَنْ اذَا يَا رَسُولَ اللهُّ قَالَ كِلْ لَهُ فَإِنَّ اللهُّ عَزَّ وَجَلَّ سَوْفَ يُوفَيِهِ فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الشَّمْسُ قَدْ دَلَكَتُ قَالَ الصَّلاةَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَانَدُفُعُوا إِلَى المُسْجِدِ فَقُلْتُ مُوفَى يَوْفَيهِ فَنَظَرْتُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا الشَّمْسِ فَلَا يُوفَيهِ فَنَظَرُتُ اللهَّ عَزَّ وَجَلَّ وَفَضَلَ لَنَا مِنْ النَّمْرِ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَجِنْتُ أَسْعَى إِلَى رَسُولِ اللهَّ عَنَى مَسْجِدِهِ كَأَنِّي شَرَارَةٌ فَوَخَلْتُ رَسُولِ اللهَّ عَنْ وَيَعَلَى السَّعَلِي فَوَفَى اللهُ عَرَّ وَجَلَّ وَفَصَلَ لَنَا مِنْ التَمْرِ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَيْنَ عُمَرُ بْنُ الْحُطَّابِ فَبَعَى إِلَى رَسُولِ اللهَّ عَلَى السَّعَى إِلَى السَّعَى إِلَى السَّعَى إِلَى السَّعَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهَّ عَلَى عَلَى عَلَى مَالْتَ اللَّا عَنْ عَرِيمِهِ وَكَلَّ سَوْفَ يُوفَقِي فَكَرَّرَ عَلَيْهِ هَذُهِ الْحَلَمَةُ فَلَاكَ مَا أَنَا بِسَائِلِهِ وَكَانَ لَا يُرَاجِعُ بَعْدَ الْمُوقَ يُوفَقَالَ مَا أَنَا بِسَائِلِهِ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ سَوْفَ يُوفَقِي فَكَرَّرَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَلَاكَ مَلَ عَلَى عَرِيمُ وَقَلَ اللَّا يَعْفَى اللهَ عَلَى عَرِيمُكَ وَمَرَّلَ عَلَى الْمَالِيهِ وَكَانَ لَا يُعْرَفُ فَاللَّ عَلَى الْمَرَاتِهِ فَقَالَ اللَّ الْمُؤْلِقُ وَقَالَ الللهَ عَلَى عَلَى الْمَرَاتِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَرَاتِهِ فَقَالَ اللَّهُ الْكُنْ عَمَلَا عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِيهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَرَاتِهِ فَقَالَ اللَّهُ عَلَى الْمَلَولِ الللهُ عَلَى وَدُولَ الللهُ عَلَى وَلَا الللهُ عَلَى وَاللَّهُ اللهُ عَلَى الْمَالَةِ فَلَا اللللهُ عَلَى الللللهُ عَلَى الْمَلَولِ اللللهُ عَلَى الْمَرَاتِي الللهُ

الاستعاذة من النفاثات والسواحر

وَقَوْلِهِ {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} وَالنَّفَّاثَاتُ السَّوَاحِرُ صحيح البخاري

#### صلاتها في بيتها

 $\bigcirc$  عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ۗ  $\bigcirc$  « لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ». سنن أبى داود

لفظ المسند : عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لُهُنَّ .احمد

ۚ عَنْ أُمِّ مُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي مُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهَا جَاءَتْ النَّبِي الْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعِي وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي الشَّرِكِ فِي اللَّهِ عَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي اللَّهِ مَعْرَتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ وَصَلاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ مَسْجِدِي قَالَ مَسْجِدِ قَوْمِكِ وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ وَمَلاَتِكِ فِي مَسْجِدِي قَالَ وَمَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ إِنَّا لُهُ مُعَلِدٍ أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهُ إِنَّا نُحِبُّ الصَّلاةَ يَعْنِى مَعَكَ فَيَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهُ ﴿ عَلَاتِكُنَّ فِي مَسْجِدِ الْجَاعَةِ ». اللهُ إِنَّا نُحِبُّ الصَّلاةَ يَعْنِى مَعَكَ فَيَمْنَعُنَا أَزْوَاجُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهُ ﴿ صَلاَتِكُنَّ فِي مَسْجِدِ الْجَاعَةِ ». اللهُ إِنَّا لَا مُمْرِي وَلِكُنَّ إِنْ لاَ يُمْعَعْنَ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لاَ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ وَهُو قُولُ لُولِي وَلَا لَعْمَ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِأَنْ لاَ يُمْعَعْنَ أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لاَ أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ وَهُو قُولُ لُولَا الْعَلْمِ.

#### الجمعة سنة للنساء

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ - إلله عَنِ النَّبِيِّ - إله عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٍّ أَوْ مَرِيضٌ ». سنن أبى داود

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَا لَهُ اللهِ اللهِ

#### إمامة النساء

﴿ عَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَمَّتْ نِسْوَةً فِي الْمُكْتُوبَةِ فَأَمَّتْهُنَّ بَيْنَهُنَّ وَسَطًا. السنن الكبرى للبيهقي.

🔾 عن عطاء عن عائشة : أنها كانت تؤذن و تقيم و تؤم النساء و تقوم وسطهن المستدرك

- عن بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد أن عائشة كانت تؤم النساء في التطوع تقوم معهن في الصف . مصنف عبد الرزاق
- ۞ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللهَّ بْنِ الْحَارِثِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِّ ﴿ ﴿ وَكَانَ مَسُولُ اللهِ وَاللهِ مَا وَأَمَرَهَا أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَنَا رَأَيْتُ مُؤَذِّمَا شَيْخًا كَبِيرًا. سنن أبى داود

## عورة المرأة وسترها في الصلاة

- ﴿ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } . وروي عن ابن عباس أنه قال : ما في الوجه والكف السنن الصغرى . وعن عائشة ، ما ظهر منها الوجه والكفان السنن الصغرى
- كَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ لللهِ أَنَّهُ قَالَ « لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِهَارٍ ». سنن أبى داود النهي عن التطيب للمسجد
- عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَتْ المُرْأَةُ إِلَى المُسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الجُنَابَةِ . سنن النسائي
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ هَ أَيُّهَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْعِشَاءَ الْعِرَةَ ». صحيح مسلم
- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّهَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى المُسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمُ عُنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّهَا امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى المُسْجِدِ لِيُوجَدَ رِيحُهَا لَمُ يُقْبَلُ مِنْهَا صَلَاةٌ خَتَى تَغْتَسِلَ اغْتِسَاهَا مِنْ الجُنَابَةِ . مسند أحمد
- ② عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَتُهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ فَقَالَ يَا أَمَةَ الجُبَّارِ جِعْتِ مِنْ المُسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ وَلَهُ تَطَيَّبْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ الجُبَّارِ جِعْتِ مِنْ المُسْجِدِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لَهِذَا المُسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنْ الجُنَابَةِ قَالَ أَبُو دَاوُد الْإعْصَارُ غُبَارٌ. سنن أبي داود:
  - عَنْ زَيْنَبَ النَّقَفِيَّةِ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلَا تَقْرَبَنَّ طِيبًا النسائي الخطابة

لا تخطب في الرجال وتصح منها الخطبة في النساء

#### باب للنساء

كَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ ﴾. قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ أَصَحُّ. سنن أبى داود

### قيام الليل

© قَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ إِذَا دَخَلَتْ الْعَشْرُ أَحْيَا رَسُول اللهِ ﷺ اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ متفق عليه

عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَمْ يَقُمْ بِنَا النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّالِ ثُمَّ كَانَتْ سَادِسَةٌ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَيَّا كَانَتْ الْحَامِسَةُ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهَ لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ نَحْوُ مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ قُلْنَا يَا رَسُولَ الله لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَالَ ثُمَّ كَانَتْ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَيَّا بَقِي إِذَا صَلَى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَالَ ثُمَّ كَانَتْ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَيَّا بَقِي إِذَا صَلَى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ قَالَ ثُمَّ كَانَتْ الرَّابِعَةُ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا فَلَيَّا بَقِي وَلِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ثُمَّ لَمُ لُكُ مِنْ الشَّهْرِ أَرْسَلَ إِلَى بَنَاتِهِ وَنِسَائِهِ وَحَشَدَ النَّاسَ فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ثُمَّ لَمُ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنْ الشَّهْرِ قَالَ دَاوُدُ قُلْتُ مَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُورُ. النسائي

## التأخر في رفع الراس

اسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ — عَقُولُ « مَنْ كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ تَرْفَعْ رَأْسَهَا حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ ». كَانَ مِنْكُنَّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِالِ. سنن أبى داود

## دعوة الأم ولدها في الصلاة

② عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ جُرَيْجٌ يَتَعَبَّدُ فِي صَوْمَعَةٍ فَجَاءَتْ أُمُّهُ. قَالَ مُمَيْدٌ فَوَصَفَ لَنَا أَبُو رَافِعٍ صِفَةَ أَبِى هُرَيْرَةَ لِصِفَةِ رَسُولِ اللهِ — أُمَّهُ حِينَ دَعَتُهُ كَيْفَ جَعَلَتْ كَفَّهَا فَوْقَ حَاجِبِهَا ثُمَّ رَفْعَتْ رَأْسَهَا إِلَيْهِ تَدْعُوهُ فَقَالَ اللَّهُمَ أَنَّا أُمُّكَ كَلِّمْنِي. فَصَادَفَتْهُ يُصَلِّى فَقَالَ اللَّهُمَّ أُمِّى

وَصَلاَتِي. فَاخْتَارَ صَلاَتَهُ فَرَجَعَتْ ثُمَّ عَادَتْ فِي الثَّانِيَةِ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ أَنَا أُمُّكَ فَكَلِّمْنِي. قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبِي أَنْ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا جُرَيْجٌ وَهُوَ ابْنِي وَإِنِّي كَلَّمْتُهُ فَأَبِي أَنْ يُكَلِّمْنِي اللَّهُمَّ فَلاَ ثُمِّنُهُ حَتَّى تُرِيَهُ اللُّومِسَاتِ.

قَالَ وَلَوْ دَعَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُفْتَنَ لَفُتِنَ. قَالَ وَكَانَ رَاعِي ضَأْنٍ يَأْوِي إِلَى دَيْرِهِ - قَالَ - فَخَرَجَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْقَرْيَةِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا الرَّاعِي فَحَمَلَتْ فَوَلَدَتْ غُلامًا فَقِيلَ لَهَا مَا هَذَا قَالَتْ مِنْ صَاحِبِ هَذَا التَّيْرِ. قَالَ فَجَاءُوا بِفُنُّ وسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّى فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ - قَالَ - فَأَخَذُوا اللَّيْرِ. قَالَ فَجَاءُوا بِفُنُّ وسِهِمْ وَمَسَاحِيهِمْ فَنَادَوْهُ فَصَادَفُوهُ يُصَلِّى فَلَمْ يُكَلِّمْهُمْ - قَالَ - فَأَخَذُوا يَهُمُ وَمَسَاحِيهِمْ فَقَالُوا لَهُ سَلْ هَذِهِ - قَالَ - فَتَبَسَّمَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَ الصَّبِيِ فَقَالُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ أَبِي رَاعِي الضَّأْنِ.

فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ قَالُوا نَبْنِي مَا هَدَمْنَا مِنْ دَيْرِكَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. قَالَ لاَ وَلَكِنْ أَعِيدُوهُ تُرَابًا كَمَا كَانَ ثُمَّ عَلاَهُ. صحيح مسلم

② قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله ﴿ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ يَا جُرَيْجُ قَالَ اللَّهُمَّ أُمِّي وَصَلَاتِي قَالَتْ اللَّهُمَّ لَا يَمُوتُ جُرَيْجٌ حَتَّى يَنْظُرُ فِي وُجُوهِ اللّيَامِيسِ وَكَانَتْ تَأْوِي إِلَى مَوْمَعَتِهِ مَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَولَدَتْ فَقِيلَ لَهَا مِنَّ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ صَوْمَعَتِهِ رَاعِيَةٌ تَرْعَى الْغَنَمَ فَولَدَتْ فَقِيلَ لَهَا مِنَّ هَذَا الْوَلَدُ قَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ نَزَلَ مِنْ صَوْمَعَتِهِ قَالَ جُرَيْجٌ أَيْنَ هَذِهِ النِّتِي تَزْعُمُ أَنَّ وَلَدَهَا لِي قَالَ يَا بَابُوسُ مَنْ أَبُوكَ قَالَ رَاعِي الْغَنَمِ. صحيح البخارى

## جمع الصلوات للمستحاضة

 قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ ». فَقَالَ لَمَا « إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِن رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ فَوَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَعِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيقَاتَ حَيْضِهِنَ وَطُهْرِهِنَّ وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُوَقِّرِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ الْمُهْرِبَ وَتُعْجَلِينَ وَتُعْجَلِينَ الصَّلاَتَيْنِ الظَّهْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ المُعْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ المُعْرِبَ وَتُعْجَلِينَ الْعَشْرِ وَالْعَصْرِ وَتُؤَخِّرِينَ المُعْرَبِ وَتُعْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَعْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ فَافْعَلِي وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ الْعَشْرَ عَلَى وَلَيْ قَلَالَ رَسُولُ اللهَ وَاللَّهُ وَالْمُرَبِينَ إِلَى الْمَرْيُنِ إِلَى الْمَوْلُ اللهَ وَالْوَدَ وَلَكَ ». قَالَ رَسُولُ اللهَ اللهَ وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَى الْمَارُودَ عَلَى ذَلِكَ ». قَالَ رَسُولُ اللهَ وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَكَ ». أَبُو دَاوُدَ

### ستر من النار

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ مَّرُوةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا فَأَعْلَى مَنْ الْبَيْلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ . صحيح البخاري ومسلم فلأح القوم

۞ وَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ يَلِي أَمْرَ فَارِسَ قَالُوا امْرَأَةٌ قَالَ مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِي أَمْرَهُمْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

#### موت الاطفال

كَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى يَقُولُ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنْ الْوَلَدِ فَاحْتَسَبَهُمْ دَخَلَ الجُنَّةَ قَالَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ قَالَ وَاثْنَانِ قَالَ مَحْمُودٌ فَقُلْتُ لَجَابِرٍ أَرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَوَاحِدٌ لَقَالَ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَاللهُ اللهُ ال

۞عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُّ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِّ ﷺ مَا مِنْ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَهُ ثَلَاثُةٌ مِنْ الْوَلَدِ لَمْ

> يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الجُنَّةَ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ . صحيح البخاري الصلاة على المراة

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﴿ هَا حَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلَاةِ وَسَطَهَا. سنن أبي داود

②عن أبي غالبٍ، قال : رأيتُ أنسَ بنَ مالكٍ صلَّى على جِنازة رجُلٍ، فقامَ حِيالَ رأسِه، فجيءَ بجِنازة أخرى؛ بامرأةٍ، فقالوا: يا أبا حمزةَ، صلِّ عليها، فقام حيالَ وسَطِ السَّريرِ، فقال له العلاءُ بنُ زياد: يا أبا حمزةَ، هكذا رأيتَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قامَ مِن الجِنازةِ مَقامَك مِن الرَّبُلِ، وقامَ مِن المرأةِ مقامَك من المرأةِ؟ قال: نعمْ وفي رواية : فقال العلاءُ بن زياد: يا أبا حمزةَ، هكذا كانَ يفعَلُ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ يُصلِّي على الجِنازة كصلاتِك، يُكبِّر عليها أربعًا، ويقومُ عند رأس الرَّجُلِ وعجيزةِ المرأة؟ قال: نعم . أبو داود وغيره

## أسباب التبرج وكلمات في الأم

الجهل وضعف العلم الشرعي وضعف الإيهان

كيد الكفار الأعمى للموضة

وسائل الإعلام وتقليد المرأة الغربية قلة النخوة والغيرة

قلة التربية وغياب القدوة من الآباء ومن السفر للخارج

المدرسة

توفر المال بأيدى النساء تقاعس الدعاة عن الدعوة

والاحتساب

\*\*\*\*\*\*

# الأم

أمي الحبيبة كم صبرت!

قد لا تتكلم الكثير ، كم ترقرق الدمع في آماق عينيك!

كم جاهدت! .. أمى حبك عبادة وصحبتك عبادة!

رباه ارحم أمي واغفر أمي

كم جاهدت! كم بكيت لنكون لنكبر!

أمي دعوت ربي لك بالجنان

علمنا الرسول محمد ﷺ أن الجنة تحت قدميك

أمي كم أغضبتك ورفضت أمرك

وأنت تصيحن الليل ولج والشيطان انتشر

دعك من الدخان حتى لا تتعلق به

صرت رجلا فلهاذا لا أدخن ؟!

ولكنى ادركت نفسي ولو بعد حين

أمي الحبيبة علمتني الصلاة وحب الدين

علمتني الصيام وأنا الطفل الصغير

فأنا اليوم سعيد باستطاعتي الصوم كما يفعل كل المسلمين حبيبتي يا أمي علمتني!

رب ارحم أمى احبها لأنها رعتني وإخوتي

کم جاهدت کم صبرت کم بکیت!

كم انتظرت أمام عيادة الطبيب

رضاك أمى رضاك أمى

فرضاك من رضا الرب هل غفرت ربي لأمى ؟

هل عفوت ربي لأمى ؟ اللهم ارحمها كما ربتني صغيرا

أمى الحبيبة نحن قصة كبيرة

عرفنا التشرد صغارا عرفنا الحرب أطفالا

قلت لنا إننا عشنا في الخيام ودور الطين في الكرامة

وعشنا وكبرنا

وامتد العمر حتى رأينا الابن والحفيد

ورأينا الأم في الكبر والهرم

ومدالله في العمر فاغفر رب البرية لأمى الحبيبة

كم أشفقت علي صغيرا

احبك أمى وسالت ربي الوفاء

وسالت ربي الإحسان إليك

أنت أمي بسمة قلبي ذكرياتي الحب يجمعنا والجنة مقصدنا والتوفيق من ربنا رحماك ربي

جمال شاهین

النساء في أحاديث الرسول

أحكام خاصة بالنساء

الكتبة الخاصة

7077